

# Columbia University in the City of New York

LIBRARY



Bought from the
Alexander I. Cotheal Fund
for the
Increase of the Library
1896





الجزء الثالث

وَ الْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمِلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمِ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمِ الْمُلْمُ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمُلْمُ الْمُلْمِ لِلْمُلْمِلْمِ الْمِلْمُ لِلْمُلْمِ لِلْمُلْمِ لِلْمُلْمِلْمُ لِلْمُلْمِ لِلْمُلْمِ

للمان في المان المناز ا

المتوفى سنة ٨٨٨

وهوسترح سفن الامام إبى داود

المتوفى سنة ٢٧٥

-----

الطبعة الاولى

سنة ٢٥٣١ هجرية وسنة ١٣٥٤ ميلادية

طبعه وصحيحه

المُعَالِينَ الطِّينَةُ المُعَالِمُ المُعالِمُ المُعَالِمُ المُعالِمُ المُعالِمِ المُعالِمُ المُعِلِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعِلِمُ المُعالِمُ المُعالِمِ المُعالِمُ المُعِلَمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعِلِمُ المُعِلَمِ المُعِلَمِ المُعِلَمِ المُعِلَمِ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِمِي المُعالِمُ ا

في مطبعته العامية بحلب - حقوق الطبع محفوظة له



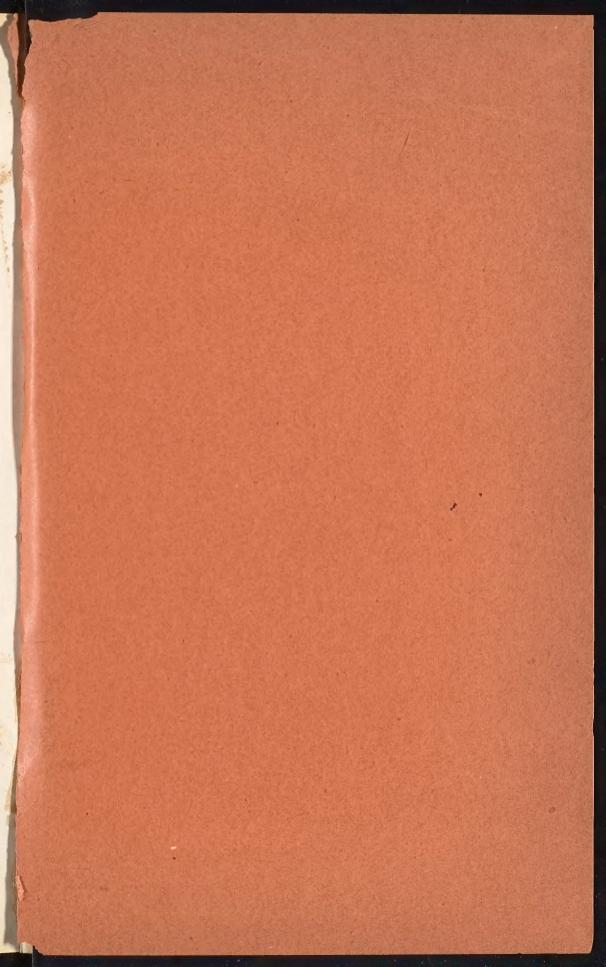

الجزء الثالث

المراسية المرادة المرا

لَا مُعْلِيْ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِيلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِيلِينِ الْمُعْلِيلِينِ الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِينِ الْمُعْلِيلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعِلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِيلِي الْمُعْلِيلِيلِي الْمُعِلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعِلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعِلِيلِيلِي الْمُعِلِيلِيلِي الْمُعْلِيلِيلِي الْمُعِلِيلِي الْمُعِلِي الْمُعْلِيلِيلِي الْمُعْلِيلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِيلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِيلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِيلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمِلْمِي الْمُعِلِي الْ

المتوفى سنة ٣٨٨

وهوت رح سن الأمام الى واود

المتوفى سنة ٢٧٥

الطبعة الأولى

سنة ۲ م ۱ هجرية و سنة ۱۹۳۳ ميلادبة

طبعه وصححه

المُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعَالِقُ الْمُعِلِقِ لِلْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ لِلْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ لِلْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ لِلْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ لِلْمُعِلِقِ الْمِعِلَّقِ الْمُعِلِقِ لِلْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ لِلْمُعِلِقِ الْمِعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقِ لِمِلْمِلْمِي الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقِي الْمُعِلِقِي الْمُعِلِقِي الْمُعِلِقِي الْمُعِلِقِي الْمُعِلِقِي الْمُعِلِقِي ا

في مطبعته العامية بحلب - حقوق الطبع محفوظة له



# بِسْمُ السَّالِحُ الْحَيْدِ

# كتاب الامارة والفي والخراج

قال الشيع بمعنى الزاعي في في الجافظ المؤتمن على ما يليه يأمر م بالنصيحة فيما يلونه ويحذرهم النهم مسولون فيما يلونه ويحذرهم النهم مسولون عنه و مواخذون به

وفي قوله المرأة راعية على بيت بعلم الله دليل على سقوط القطع عن المرأة اذا سرقت من مال زوجها ·

وفي قوله والرجل راع على اهل ببته دلالة على ان للسيد ان يقيم الحد على عبيده وامائه وقد جاء اقيموا الحدود على ما ملكت ايمانكم ·

۔ ومن باب الضرير يولى كە

قال ابو داود : حدثنا محمد بن عبد الله المُخَوَمي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي

893.759 K 527 V.3

36-9694

حدثنا عمران القطان عن قتادة عن انس ان النبي مَلِكُ استخلف ابن ام مكتوم على المدنية مرتين ·

قلت انما ولاه النبي على الصلاة دون القضايا والأحكام فأن الضريو لا يجوز له ان يقضى بين الناس لأنه لا يدرك الأشخاص ولا يثبت الأعيان ولا يدري لمن الله يحرج وعلى من يحرج وهو مقلد في كل ما يليه من هذه الأمور والحرج بالتقليد غير جائز ، وقد قبل انه على انما ولاه الامامة بالمدينة اكراماً له واخذاً بالأدب فيما عاتبه الله عليه من امره في قوله سبحانه [ عبس وتولى ان جاء الأعمى] وروى ان الآية نزلت فيه وان النبي ملك كان يقوم له كما اقبل ويقول مرحباً بمن عاتبني فيه ربي ، وفيه دليل على ان امامة الضرير غير مكروهة ،

#### ~ ﴿ ومن باب العرافة ﴾ ~

قال ابو داود: حدثنا مسدد حدثنا بشر بن المفضل حدثنا غالب القطان عن رجل عن ابيه عن جده انهم كانوا على منهل من المناهل فلما بلغهم الاسلام جعل صاحب الما وقومه مائة من الابل على ان يسلموا فأسلموا وقسم الابل بينهم وبدأله ان يرتجعها منهم فأرسل ابنه الى النبي الله فقال له ائت النبي ملك فقل له انابي شيخ كبير وهو عريف ما وانه يسألك ان تجعل لى العرافة بعده فأتاه فقال ان ابي يقرو ك السلام فقال عليك وعلى ابيك السلام فقال ان ابي جعل لقومه مائة من الابل على ان يسلموا فأسلموا وحسن اسلامهم ، ثم بدا له ان يرتجعها منهم فهو احق بها امهم قال ان بدا له ان يسلمها اليهم فليسلمها وان بدا له ان يرتجعها منهم فهو احق بها منهم فأن اسلموا فلهم اسلامهم وان لم يسلموا فوثلوا على الاسلام وقال ان ابي شيخ كبير وهو عربف الما وانه يسألك ان قوثلوا على الاسلام وقال ان ابي شيخ كبير وهو عربف الما وانه يسألك ان

تجعل لى العرافة بعده ، فقال ان العرافة حق ولا بد للناس من عرفا ولكن العرفاء في النار .

الَّهَ يَفَ القَيْمِ بِأَمِنَ القَبِيلَةِ والمُحَلَّةِ يَلِي المُورِهُمُ ويتَعَرَّفُ الأَمْيَرِ مَنْهُمُ الْحُوالْهُمُ قال الشاعر :

او كلما وردت عكاظ قبيلة بعثوا الى عريفهم يتوسم وقوله العرافة حق يو يدان فيها مصلحة للناس ورفقاً في الأمور ، الاتراه يقول ولا بد للناس من عرفا ، وقوله العرفا ، في النار معناه التحذير من التعرض للرياسة والتأمر على الناس لما في ذلك من المحنة وانه اذا لم يقم بحقه ولم يو د الأمانة فيه اثم واستحق من الله سبحانه العقوبة وخيف عليه دخول النار .

وفيه من الفقه ان من اعطى رجلاً مالاً على ان يفعل امراً هو لازم الأخذ له مفروضاً عليه فعله فأن للمعطي ارتجاعه منه ، وذلك ان الاسلام كان فرضاً واجباً عليهم فلم يجز لهم ان يأخذوا عليه جعلاً وهذا مخالف لما اعطاه رسول الله على المؤلفة قلوبهم ، وذلك انه لم يشارطهم على ان يسلموا فيعطيهم جعلاً على الاسلام وانما اعطاه عطايا بانة وان كان في ضمنها استمالة لقلوبهم وثاً لفهم على الدين و ترغيب من وراءهم من قبائلهم في الدخول فيه .

## م السماية على الصدقة كالصدقة

قال ابوداد : حدثنا النفيلي حدثنا محمد سلمة عن محمد بن اسحاق عن يزيد بن ابي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة عن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله قال لا يدخل الجنة صاحب مشمس .

قلت صاحب المكس هو الذي يُعشر اموال المسلمين ويأخذ من التجار

والمختلفة اذا مروا عليه وعبروا به مكساً بأسم العشر وليس هو بالساعي الذي يأخذ الصدقات فقد ولي الصدقات افاضل الصحابة وكبارهم في زمان النبي وبعده .

واصل المكس النقص ومنه اخذ المكاس في البيع والشراء وهو أن يستوضعه شيئًا من الثمن ويستنقصه منه قال الشاعر :

وفى كل اسواق العراق اتاوة وفي كل ماباع امرو مكسدرهم فأما العشر الذي يصالح عليه اهل العهد فى تجاراتهم اذا اختلفوا الى بلادالمسلمين فليس ذلك بمكس ولا آخذه بمستحق للوعيد الا ان يتعدى ويظلم فيخاف عليه الاسم والعقوبة .

## حى ومن باب الخليفة يستخلف ≫⊸

قال ابو داود: حدثنا محمد بن داود بن سفيان حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: قال عمر إن لا استخلف فأن رسول الله على لم يستخلف وان استخلف فأن ابا بكر قد استخلف قال فوالله ماهو الا ان ذكر رسول الله على وابا بكر فعلمت انه لا يعدل برسول الله على احداً وانه غير مستخلف .

قلت معنى قول عمر ان رسول الله على لم يستخلف اي لم يسم رجلاً بعينه المخلافة فيقوم بأمر الناس باستخلافه اياه · فأما ان يكون اراد به انه لم يأمر بذلك ولم يرشد اليه واهمل الناس بلاراع يرعاهم او قيم يقوم بأمورهم ويمضي احكام الله فيهم فلا · وقد قال على الائمة من قريش فكان معناه الأمر بعقد البيعة لامام من قريش ولذلك رويت الصحابة يوم مات رسول الله على لم

يقضوا شيئًا من امر دفنه وتجهيزه حتى احكموا امر البيعة ونصبوا ابا بكر امامًا وخليفة وكانوا يسمونه خليفة رسول الله على طول عمره اذكان الذي فعلوه من ذلك صادراً عن رأيه ومضافاً اليه وذلك من ادل الدليل على وجوب الخلافة وانه لا بدلاناس من امام يقوم بأمر الناس ويمضى فيهم احكام الله ويردعهم عن الشر ويمنعهم من التظالم والتفاسد وقد اعطى رسول الله ملي الراية يوم مو ُنة زيد بن حارثة ، وقال ان قتل فأميركم جعفر بن ابيطالب فأن قتل جعفر فأميركم عبد الله بن رواحة فأخذها زيد فاستشهد، ثم اخذها جعفر فاستشهد ثم اخذها عبد الله بنرواحة فاستشهد \* ثم اخذها خالد بنالوليد ولم يكنرسول الله على تقدم اليه في ذلك ففتح الله عليه وحمد رسول الله على اثره واثني عليه خيراً . وكل ذلك يدل على وجوب الاستخلاف ونصب الامام ، ثم ان عمر لم يهمل الأمر ولم يبطل الاستخلاف ولكن جعله شورى في قوم معدودين لا يعدوهم فكل من اقام بها كان رضاً ولها اهلاً فاختاروا عثمان وعقدوا له البيعة فالاستخلاف سنة اتفق عليها الملام من الصحابة وهو انفاق الامة لم يخالف فيه الا الخوارج والمارقة الذين شقوا العصا وخلعوا ربقة الطاعة ٠

#### ~ ﴿ ومن باب البيعة كاه

قال ابو داود: حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال كنا نبايع النبي على السمع والطاعة ويلفننا فيما استطعت قلت فيه دليل على ان حكم الاكراه ساقط غير لازم لا نه ليس ممايستطاع دفعه قلت فيه دليل على ان حكم ومن باب ارزاق العمال الله

قال ابو داود : حدثنا ابو الوليد الطيالسي حدثنا ليث عن بكير بن عبدالله

ابن الأشع عن بسر بن سعيد عن ابن الساعدي قال استعملني عمر رضي الله عنه على الصدقة فلما فرغت امر بمُ الله فقلت انما عملت لله قال خذ ما أعطيت فأني قد عملت على عهد رسول الله على فعمّاني .

قوله عملني معناه اعطاني المُهالة -

وفيه بيان جواز أخذ العامل الأجرة بقدر مثل عمله فيما يتولاه من الأمر، وقد سمى الله تعالى للعاملين سهماً في الصدقة فقال [ والعاملين عليها ] فرأى العلماء ان يعطوا على قدر غنائهم وسعيهم .

قال ابو داود: حدثنا موسى بن مروان الرقي حدثنا المعافى حدثنا الأوزاعي عن الحارث بن يزيد عن جبير بن نفير عن المستورد بن شداد قال سمعت رسول الله علي يقول من كان لنا عاملاً فلي كتسب زوجة ، فأن لم يكن له خادم فلي كتسب خادماً فأن لم يكن له مسكن فلي كتسب مسكناً ، قال وقال ابو بكر رضي الله عنه اخبرت ان رسول الله علي قال من اتخذ غير ذاك فهو غال اوسارق .

قلت وهذا يتأول على وجهين احدهما انه انما اباحله اكتساب الخادم والمسكن من عمالله التي هي اجر مثله وليس له ان ير نفق بشيئ سواها والوجه الآخر ان للعامل السكنى والخدمة فأن لم يكن له مسكن وخادم استو جر له من يخدمه في كفيه مهنة مثله ويكتري له مسكن يسكنه مدة مقامه في عمله .

# - ﴿ ومن باب هدايا المال ﴿

قال ابو داود: حدثنا ابن السرح وابن ابي خلف لفظه قالا حدثنا سفيان بن عينة عن الزهري عن عروة عن ابي حميد الساعدي ان النبي علي استعمل

رجلاً من الازد يقال له ابن الله على الصدقه فجاء فقال هذا لكم وهذا لي «١» فقام النبي على على المنبر فحمد الله واثني عليه ، وقال مابال العامل نبعثه فيجئ فيقول هذا لكم وهذا اهدى لي الاجلس في بيت امه او ابيه فينظر ايهدى اليه ام لا ، لا يأني احد منكم بشيئ من ذلك الاجاء به يوم القيامة ان كان بعيراً له رغاء او بقرة فلها خوار او شاة تبعر ثم رفع يديه حتى رأينا عفرة ابطيه ، ثم قال اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت .

قلت في هذا بيان ان هدايا العال سحت وانه ليس سبيلها سبيل سائر الهدايا المباحة وانما يهدي اليه للمحاباة وليخفف عن المهدي ويسوغ له بعض الواجب عليه وهو خيانة منه و بخس للحق الواجب عليه استيفاؤ و لأهله .

وفي قوله الا جلس في بيت امه او ابيه «٢» فينظر ايه دى اليه ام لا دليل على ان كل امر يتذرع به الى محظور فهو محظور ويدخل في ذلك القرض يجر المنفعة ، والدار المرهونة يسكنها المرتهن بلا كرا ، والدابة المرهونة يركبها ويرتفق بها من غير عوض ، وفي معناه من باع درهما ورغيفاً بدرهمين لأن معلوماً انه انها جعل الرغيف ذريعة الى ان يوبج فضل الدرهم الزائد وكذلك كل ثلجثة وكل دخيل فى العقود يجري مجرى ما ذكرناه على معنى قوله هلا قعد في بيت امه حتى ينظر ايهدى اليه ام لا فينظر فى الشيئ وقرينه اذا أفرد احدهما عن الاخر وفرق بين قرانها هل يكون حكمه عند الأنفراد كحكمه عند الأنفراد كحكمه عند الاقتران ام لا والله اعلم .

د١» في المتنين المخطوط والمطبوع اهدى لي .

<sup>«</sup>٢» من قوله فينظر ايمدى اليه الى قوله بعد. فينظر في الشي وقرينه ساقط من الكتانية اهم

#### → ﴿ وَمِنْ بِأَبِ مَا يُلْزُمُ الْأَمَامُ مِنْ أَمْرِ الرَّحِيةُ ﴾ --

قال ابو داود: حدثنا سليان بن عبد الرحمن الدمشقي حدثنا يخيى بن حمزة حدثنا يزيد بن ابي مريم ان القاسم بن مخيم اخبره ان ابام يم الأزدي اخبره قال دخلت على معاوية فقال ما انعمنا بك ابا فلان ، وهي كلة تقولها العرب فقلت حديث سمعته أخبرك به سمعت رسول الله على بقول من ولاه الله شيئاً من امر السلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره قال فجعل رجلاً على حوائج الناس .

قوله ما انعمنا بك يريد ما جائا بك او ما اعملك الينا واحسبه مأخوذاً من قوله نعم و نُعمة عين اي قرة عين ؟ وانما يقال ذلك لمن يعتد بزيارته ويفرح بلقائه كأنه يقول ما الذي اطلعك علينا وحيانا بلقائك ، ومن ذلك قولهم انعم صباحاً هذا او ما اشبهه من الكلام والله اعلم .

# ۔ﷺ ومن باب نسم الفي ٌ گا⊸

قال ابو داود: حدثنا هارون بن زيد بن ابي الزرقاء حدثنا ابي حدثنا هشام ابن سعد عن زيد بن اسلم ان عبد الله بن عمر دخل على معاوية • فقال حاجتك يا ابا عبد الرحمن؟ فقال عطاء المُحَرِّر بن فأني رأيت رسول الله على اول ماجاء شيئ بداً بالمحررين .

قلت يريد بالمحررين المعتقين وذلك انهم قوم لا ديوان لهم وانما يدخلون تبعًا فى جملة مواليهم وكان الديوان موضوعًا على تقديم بني هاشم ثم الذين يلونهم في القرابة والسابقة وكان هو آلاء مو خرين في الذكر فاذكر بهم عبدالله

ابن عمر وتشفع في تقديم اعطيتهم لما علم من ضعفهم وحاجتهم و وجدنا الفي مقسوماً لكافة المسلمين على مادلت عليه الأخبار الا من استثنى منهم من اعراب الصدقة ، وقال عمر بن الخطاب لم يبق احد من المسلمين الاله فيه حق الا بعض من تملكون من ارقائكم وان عشت ان شاء الله ليأتين كل مسلم حقه حتى يأتى الراعي بسر وحمير لم يعرق فيه جبينه واحتج عمر رضى الله عنه في ذلك بقوله والذين جاواً من بعدهم الآية .

وقال احمد واسحاق الني للغني والفقير الا العبيد؛ واحتج احمد في ذلك بأن النبي برقي اعطى العباس من مال البحرين؛ والعباس رضى الله عنه غنى والمشهور عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه انه سوى بين الناس ولم يفضل بالسابقة واعطى الأحرار والعبيد، وعن عمر رضي الله عنه انه فضل بالسابقة والقدم واسقط العبيد ثم رد على بن ابي طالب رضي الله عنه الأمر الى التسوية بعد، ومال الشافعي الى التسوية وشبهه بقسم المواريث .

## ~ ومن باب ارزاق الذرية ڰ⊸

قبل ابو داود : حدثنا محمد بن كثير اخبرنا سفيان عن جعفر عن ابيه عن جابر ابن عبد الله قال كان رسول الله على يقول انا اولى بالمو منين من انفسهم من ترك مالاً فلا هله ومن ترك دينا او ضياعاً فالي وعلى .

قلت هذا فيمن ترك ديناً لا وفاء له في ماله فأنه يقضي دينه من الني من ورثته الله من ترك وفاء فأن دينه مقضى منه من تم بقية ماله بعد ذلك مقسومة بين ورثته والضيا عاسم لكل ماهو بعرضان يضيع أن لم يتعهد كالذرية الصغار والاطفال والزمني الذين لا يقومون بكل انفسهم وسائر من يدخل في معناهم .

وكان الشافعي يقول ينبغي للامام ان يحصي جميع من في البلدان من المقاتلة وهم من قد احتلم او استكمل خس عشرة سنة من الرجال ويحصى الذرية وهي من دون المحتلم ودون البالغ والنساء صغيرتهن و كبيرتهن ويعرف قدر نفقاتهم ومايحتاجون اليه في مو ناتهم بقدر معايش مثاهم في بلدانهم شيعطي المقاتلة في كل عام عطاء هم والعطاء الواجب من الني لا يكون الالبالغ يطبق مثله الجهاد عم يعطي الذرية والنساء ما يكفيهم لسنتهم في كسوتهم ونفقتهم قل ولم يختلف احد لقيناه في ان ليس للماليك في العطاء حق ولا للاعراب الذين هم يختلف احد لقيناه في ان ليس للماليك في العطاء حق ولا للاعراب الذين هم اصلاح الحصون والازدياد في الكراع وكل ماقوى به المسلمون وأن استغنى الملكون و كمات كل مصلحة لهم فرق مايبق منه بينهم كله على قدر ما يستحقون السلمون و كمات كل مصلحة لهم فرق مايبق منه بينهم كله على قدر ما يستحقون في ذلك المال قال و يعطى من الني وق مايبق منه بينهم كله على قدر ما يستحقون بأهل الني وكلمن قام بأمر الني من وال وكاتب وجندي بمن لا غني لأهل الفي عنه رزق مثله و

# 

قال ابو داود: حدثنا هشام بن عمار حدثنا سليم بن مطير شيخ من اهل وادي القرى عن ابيه انه حدثه قال سمعت رجلاً يقول سمعت رسول الله منعم تم يقول في حجة الوداع امر الناس ونهاهم ثم قال هل بلغت ، قالوا اللهم نعم ثم قال اذا تجاحفت قريش الملك فيما بينها وعاد العطاء رشا فدعوه فقيل من هذا قالوا هذا ابو الزوايد صاحب رسول الله على .

قوله تجاحفت بريد تنازعت الملكحتي تقاتلت عليه واجحف بعضها بعض

قال ابو داود: حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا ابراهيم بن سعد اخبرنا ابن شهاب عن عبد الله بن كعب بن مالك الانصاري ان جيشاً من الأنصار كانوا بأرض فارس مع اميرهم ، وكان عمر بن الخطاب يُعقب الجيوش في كل عام فشغل عنهم عمر فلما من الأجل قفل اهل ذلك الثغر فاشتد عليهم وواعدهم وهم اصحاب رسول الله على قانوا يا عمر انك غفلت عنا وتر كت فينا الذي امر به رسول الله على من اعقاب بعض الغزية بعضاً .

الأعقاب ان يبعث الامام فى اثر المقيمين فى الثغر جيشاً يقيمون مكانهم وينصرف اولئك فأنه اذا طالت عليهم الغيبة والغزية تضرروا به واضر ذلك بأهليهم ، وقد قال عمر رضي الله عنه فى بعض كلامه لا تجمروا الجيوش فتفتنوهم يريد لا تطيلوا حبسهم فى الثغور .

- ومن باب صفايا رسول الله عظي من الأموال كا

قال ابو داود: حدثنا الحسن بنعلى ومحمد بن يحيى بن فارس المعنى قالا حدثنا بشر بن عمر الزهراني قال حدثنى مالك بن انس عن ابن شهاب عن مالك بن اوس وهو ابن الحدثان قال ارسل الي عمر حين تعالى النهار فحته فوجدته جالساً على سرير مفضيا الى رماله فقال حين دخلت عليه يا مال انه قد دف اهل ابيات من قومك وقد امرت فيهم بشيئ فاقسم فيهم ، قلت لو امرت غيري بذلك فقال خذه فجا مير فأ فقال يا امير المو منين هل لك في عثمان بن عفان وعبد الرحمن ابن عوف و الزبير بن العوام وسعد بن ابي وقاص قال نعم فأذن لهم فدخلوا شمجاء ه

يرفأ فقال يا امير الموَّمنين هل لك في العباس وعلى قال نعم فأذن لهما فدخلا فقال العباس يا امير الموَّ منين اقض بيني وبين هذا يعني عليًّا ، فقال بعضهم اجل يا امير الموُّمنين اقض بينهما وارحها ، قال مالك بن اوس خيل اليَّ انهما فدُّما اولئك النفر لذلك فقال عمر اتَّندا ثم اقبل على اولئك الرهط ، فقال انشدكم بالله الذي بأ ذنه تقوم الساء والأرض هل تعلمون ان رسول الله علي قال لا نُورِثُ مَا تُوكَنَا صَدَقَةَ قَالُوا نَعِمَ ثُمُ اقْبَلَ عَلَى عَلَى وَالْعَبَاسُ رَضِي الله عَنْهَ إِ فقال انشدكما بالله الذي بأذنه نقوم الساء والأرض هل تعلمان ان رسول الله وللا نورث ماتر كنا صدقة فقالا نعم وقال فأن الله خص رسوله بخاصة لم يخص بها احداً منااناس فقال [ وما افاء الله على رسوله منهم فما اوجفته عايه منخيل ولا ركاب وككنالله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيئ فدير] وكان الله أفا على رسوله بني النضير فوالله ما استأثر بهاعليكم ولا اخذها دونكم وكان رسول الله عَلِيَّةُ يأخذ منها نفقة اهله سنة او نفقته ونفقة اهله سنة ويجعل ما بقي اسوة المال، ثم اقبل على او كتك الرهط، فقال انشدكم بالله الذي بأذنه تقومالساء والأرضهل تعلمون ذلك قالوا نعم ثم اقبل على العباس وعلى" رضى الله عنها فقال انشدكما بالله الذي بأذنه تقوم الساء والأرض هل تعلمان ذلك قالا نعم فلما توفى رسول الله على قال ابو بكر انا ولي وسول الله على فِئْت انت وهذا الى ابي بكر نطلب انت ميراثك من ابن اخيك ويطلب هذا ميراث امرأته منابيها ، فقال ابو بكر قال رسول الله علي لا نورث ماتر كنا صدقة والله يعلم انه لصادق بار" راشد تابع للحق فوليها ابو بكر فلما توفى قلت م انا ولي رسول الله عَلَيْ وولي ابي بكر فوليتها ما شاء الله ان أليَّها فجئت انت

قال ابو داود وانما سألاه ان يصيرها بينها نصفين فقال عمر رضى الله عنه لا اوقع عليها اسم القسم ·

قلت ما احسن ما قال ابو داود وما اشبهه بما تأوله ، والذي يدل من نفس الحديث وسياق القصة على ماقال ابو داود قول عمر لهما فجئت انت وهذا وانتما جميع وامركما واحدفهذا ببين انهما انما اختصا اليه في رأي حدث لهما في اسباب الولاية والحفظ فرام كل واحد منهما التفرد به دون صاحبه ولا يجوز عليهما ان بكونا طالباه بأن يجمله ميرانًا وبرده ملكاً بعد ان كانا سلماه في ايام ابي بكر وتخليا عن الدعوى فيه وكيف يجوز ذلك وعمر رضي الله عنه يناشدهما الله هل تعلمان أن رسول الله علي قال لا نورث ما تو كنا صدقة فيمترفان به والقوم الحضور يشهدون على رسول الله على بمثل ذلك . وكل هذه الأمور تو كد ما قاله ابو داود وتصحح ما تأوله من انهما انما طلبا القسمة ، ويشبه ان يكونعمر انما منعها الفسمة احتياطاً للصدقة ومحافظة عليها فأنالقسمة انماتجري في الأموال المملوكة وكانت هذه الصدقات متنازعة وقت وفاة رسول الله يدعى فيها الملك والوراثة الى ان قامت البينة من قول رسول الله ان تركته صدقة غير موروثة فلم يسمح لهاعمر بالقسمة ولوسمح لهما بالقسمة لكان لا يوعمن ان يكون ذلك ذريعة لمن يريد ان يمتلكها بعد على والعباس من ليس له بصيرتها

في العلم ولا تقيتهما في الدين فرأى ان يتركها على الجملة التي هي عليها ومنع ان تجول عليها السهام فيتوهم ان ذلك انما كان لرأى حدث منه فيها اوجب اعادتها الى الملك بعد اقتطاعها عنه الى الصدقة ، وقد يحتمل ذلك وجهاً آخر وهو ان الأمر المفوض الى الأثنين الموكول اليهما والى امانتهما وكفايتهما ليمضياه بمشاركة منهما اقوى في الرأى وادنى الى الأحتياط من الأقتصار على احدهما والاكتفاءبه دون مقامالآخر ولو اوصي رجل بوصية الىعمرو وزيد او وكل رجل زيداً وعمراً لم يكن لواحد منهما ان يستبد بأمر منهما دون صاحبه فنظر عمر لتلك الأموال واحتاط فيها بأن فوضها اليهما معاً فلما تنازعاها قال لهما اما تلياها جميعاً على الشرط الذي عقدته لكما في أصل التولية واما أن ترداها الي " فأنولاها بنفسي واجريها على سبلها التي كانت تجري ايام ابي بكر رضي الله عنه · قلت وروي ان علياً رضي الله عنه غلب عليها العباس بعد ذلك فكان يليها ايام حياته وبدل على صحة التأويل الذي ذهب اليه ابو داود ان منازعة على رضي الله عنه عباساً لم تكن من قبل انه كان يواها ملكاً وميراثاً ان الأخبار لمتختلف عن على رضى الله عنه انه لما افضت اليه الخلافة وخلص له الأمر اجراها على الصدقة ولم يغير شيئًا من سبلها .

وحدثني ابوعمر محمد بن عبد الواحد النحوي اخبرنا ابوالعباس احمد بن يحيى عن ابن الأعرابي قال كان اول خطبة خطبها ابوالعباس السفاح في قرية يقال لها العباسية بالأنبار فلما افتتح الكلام وصار الى ذكر الشهادة من الخطبة قام رجل من آل ابي طالب فى عنقه مصحف فقال اذكرك الله الذي ذكرته الا الصفتني من خصمي وحكمت بيني وبينه بما في هذا المصحف فقال له ومن ظالمك

قال ابو بكر الذي منع فاطمة فدك قال فقال له وهل كان بعده احد قال نعم، قال من قال عمر، قال واقام على ظلمكم قال نعم، قال وهل كان بعده احد قال نعم، قال من قال من قال عثمان قال واقام على ظلمكم قال نعم، قال وهل كان بعده احد قال نعم قال من قال امير المؤمنين على بن ابي طالب قال واقام على ظلمكم قال فأسكت الرجل وجعل يلتفت الى ما ورام، يطلب مخلصاً فقال له والله قالذي لا إله الا هو لولا انه اول مقام قمته ثم اني لم اكن تقدمت اليك في هذا قبل لأخذت الذي فيه عيناك اقعد واقبل على الخطبة

قوله مفضياً الى وماله يويد انه كان قاعداً عليه من غير فراش ورماله ما يو مل وينسج به من شريط ونحوه

وقوله دف اهل ابيات من قومك معناه اقبلوا ولهم دفيف وهو مشي سريع في مقار بة خطو بريدانهم وردوا المدينة لضر اصابهم في بلادهم، وفي قول عمر ان الله خصر سوله على اثره الما يقاد الله على اثره الآية دليل على ان اربعة الحماس الفي كانت لرسول الله على في حياته وليل على ان اربعة الحماس الفي كانت لرسول الله على الله على

واختلفوا فيمن هي له بعده واين تصرف وفيمن توضع فقال الشافعي فيها قولان احدهما ان سبيلها سبيل المصالح فتصرف الى الأهم فالأهم من مصالح المسلمين ويبدأ بالقاتلة اولاً فيعطون قدر كفايتهم ثم يبدأ بالأهم فالأهم من المصالح لأن النبي على كان يأخذه لفضيلنه وليس لأحد من الأئمة بعده تلك الفضيلة فليس لهم ان يتملكوها والقول الآخر ان ذلك للمقاتلة كله يقسم فيهم لأن النبي على انها كان يأخذه لما له من الرعب والهيبة في طلب العدو والمقاتلة هم القائمون مقامه في ارهاب العدو واخافتهم والخاتلة هم القائمون مقامه في ارهاب العدو واخافتهم والحاتمة في طلب العدو والماتلة هم القائمون مقامه في ارهاب العدو واخافتهم والحاتمة في الهم العدو واخافتهم والمنات العدو والمات المات والمات العدو والمات العدو والمات المات والمات والمات العدو والمات المات والمات والمات

وكان مالك يرى ان الني المصالح قال وكذلك كان في زمان رسول الله على وحكى عنه انه قال كان رسول الله على لا يملك فيه مالاً اوكان لا يصحمنه الملك وقلت وهذا القول ان صح عنه فهو خطأ ، وقال بعض اهل العلم الفي اللائمة بعده قال ابو داود : حدثنا مسدد حدثنا اسماعيل بن ابر اهيم اخبرنا ايوب عن الزهري قال قال عمر رضي الله عنه [ وما افا الله على رسوله منهم فما اوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ] قال الزهري قال عمر هذه لرسول الله عمل خاصة قرى عربية فدك وكذا وكذا [ ما افا الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول عربية فدك وكذا وكذا [ ما افا الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذى القربي واليتامي والمساكين وابن السبيل ] و [ للفقراء الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم والذين تبووا الدار والأيمان من قبلهم والذين جاوا من بعدهم] فاستوعبت هذه الناس فلم يبق احد من المسلمين الاله فيها حق او قال حظ الا بعض من تملكون من ارقائكم .

قلت مذهب عمر فى تأويل هذه الآيات الثلاث فى سورة الحشر ان تكون منسوقة على الآية الأولى منها وكان رأيه في الفيّ ان لا يخمس كما تخمس الغنيمة لكن تكون جملته لجملة المسلمين مرصدة لمصالحهم على تقديم كان يواه وتأخير فيها وترتيب لها ، واليه ذهب عامة اهل الفتوى غير الشافعي فأنه كان يوى ان يخمس الني فيكون اربعة اخماسه لأرزاق المقاتلة والذرية وفى الكراغ والسلاح وتقوية امر الدين ومصالح المسلمين ويقسم خمسه على خمسة اقسام كا قسم خمس الغنية واحتج بقوله تعالى [ ما افاء الله على رسولة من اهل القرى فلله وللرسول ولذى القربي والبتامي والمساكين وابن السبيل ] .

وكان يذهب الى ان ذكر الله انما وقع في اول الآية على سبيل التبرك بالافتتاح بأسمه وانما هو سهم الرسول الله عليَّ في الحقيقة ، والى هذا ذهب جماعة من اهل التفسير ٤ قال الشعبي وعطاء بن ابي رباح خمس الله وخمس رسوله واحد، وقال قتادة فأن لله خمسه قال هو لله، ثم بين قسم الخمس خمسة اخماس، وقال الحسن بن محمد بن الحنفية هذا مفتاح الكلام لله الدنيا والآخره. قلت والذي ذهب اليه الشافعي هوالظاهر فىالتلاوة وقد اعتبره بآيةالغنيمة وهو قولة [واعلموا انما غنمتم من شيئ فأن لله خسه وللرسول ولذى القربى واليتامي والساكين وابن السبيل] فحمل حكم الفيئ عليها في اخراج الخمس منه ويشهد له على ذلك امران احدهما ان العطف للآخر على الأول لا يكون الا ببعض حروف النسق وحرف النسق معدوم في ابتداء الآية الثانية وهي قوله [الفقراء المهاجرين] وانما هو ابتداء كلام، والمعنى الآخر ان السمين في الآية الآخرة وهي قوله [ والذين جاوً ا من بعدهم ] لو كانوا داخلين في اهل الفيئ لوجب ان يعزل حقوقهم ويترك الى ان يلحقوا كما يفعل ذلك بالوارث الغائب والشريك الظاعن ويحفظ عليه حتى يجضر ولم يكن يجوز ان يستأثر الحاضرون بحقوق الغُيّب الا أن عمر بن الخطاب أعلم بحكم الآية وبالمراد بها 6 وقد تابعه عامة الفقهاء ولم يتابع الشافعي على ماقاله فالمصير الى قول الصحابي وهو الامام العدل المأمور بالأقتداء به في قوله على اقتدوا بالذين من بعدي ابي بكر وعمر اولى واصو**ب** ·

وما احسب الشافعي عاقه عن متابعة عمر في ذلك الا ما غلبه من ظاهر الآية واعوزه من دلالة حرف النسق فيما يعتبر منحق النظم والله اعلم · وقوله الا بعض من تملكون من ارقائكم يتأول على وجهين احدهما ما ذهب اليه ابو عبيد فأنه روى حديثاً عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن الحسن بن عمد بن على عن مخلد الغفاري ان مملوكين او ثلاثة لبني غفار شهدوا بدراً فكان عمر يعطي كل رجل منهم في كل سنة ثلاثة آلاف درهم قال ابو عبيد فاحسب انه انما اراد هو لا المهاليك البدريين بمشهدهم بدراً ، الا ترى انه خص ولم بعم وقال غيره بل اراد به جميع المهاليك وانما استشنى من جملة المسلمين بعضاً من كل وقال غيره بل اراد به جميع المهاليك وانما استشنى من جملة المسلمين بعضاً من كل وقال ذلك منصر فا الى جنس المهاليك و قد يوضع البعض في موضع الكل قول لبيد:

او يعتلق «١» بعض النفوس حمامها

يريد النفوس كلها

قال ابو داود: حدثنا حجاج بن ابي يعقوب حدثني يعقوب بن ابراهيم بن سعد حدثنا ابي عن صالح عن ابن شهاب قال اخبرني عروة ان عائشة اخبرته بهذا الحديث وذكرت قصة فاطمة وطلبها من ابي بكر ميراث رسول الله على قالت فأبي ابو بكر عليها وقال لست تاركاً شيئاً كان رسول الله على يعمل به الا عملت به اني اخشى ان توكت شيئاً من امره ان ازبغ ٤ قال فأما صدقته بالمدينة فدفعها عمر الى على والعباس فغلب على عليها ٤ واما خيبر وفدك فأمسكها عمر وقال هما صدقة رسول الله على خالتا لحقوقه التي تعروه ونوائبه وامرهما الى من ولى الأمر قال فها على ذلك الى اليوم .

وقوله تعروه اي تغشاه وتنتابه يقال عراني ضيف وعراني هم اي نزل بي.

ها، في الا محدية او يعتني اه م

قال ابو داود: حدثنا عبد الله بن الجراح حدثنا جرير عن المغيرة قال جمع عمر بن عبد العزيز بني مروان حين استلخف فقال ان رسول الله على كانت له فدك فكان ينفق منها ويعود منها على صغير بني هاشم ويزوج فيه أيتم وان فاطمة سألته ان يجعلها لها فأبى فكانت كذلك في حياة رسول الله على حتى مضى لسبيله فلما ان ولى عمر عمل فيها بمثل ما عملاحتى مضى لسبيله ثم اقطعها مروان ثم صارت لعمر بن عبد العزيز، قال عمر رأيت امراً منعه رسول الله على فاطمة ليس لي بحق وانى اشهدكم اني قد رددتها على ما كانت.

قلت انما اقطعها مروان في ايام حياة عثمان بن عفان وكان ذلك مما عابوه وتعلقوا به عليه ، وكان تأويله في ذلك والله اعلم ما بلغه عن رسول الله على من قوله اذا اطعم الله نبياً طعمة فهي للذي يقوم من بعده وكان رسول الله على يأكل منها وينفق على عياله قوت سنة ويصرف الباقي مصرف الفيئ فاسلغنى عثمان عنها باله فجعلها لأ قربائه ووصل بها ارحامهم وقد روي ابو داو دهذا الحديث قال ابو داود : حدثنا عثمان بن ابي شببة حدثنا محمد بن الفضيل عن الوليد ابن مجميع عن ابي الطفيل قال جائت فاطمة الى ابي بكر رضي الله عنه ما تطلب ابن مجميع عن ابي الطفيل قال جائت فاطمة الى ابي بكر رضي الله عنه ما تطلب ميراثها من النبي على قال فقال ابو بكر سمعت رسول الله عنه يقول ان الله ميراثها من النبي على قفى للذي يقوم من بعده .

ص ﴿ ومن باب بيان مواضع قسم الخس وسهم ذى القربى ﴾ و- قال ابو داود : حدثنا عبيد الله بنعمر بن ميسِرة حدثنا عبد الرحمن بن مهدي

عن عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري اخبر في سعيد بن المساب الخبر في جبير بن مظعم انه جاء هو وعثمان بن عفان يكلمان رسول الله على في فيما قسم من الخمس في بني هاشم و بني المطلب فقلت يا رسول الله قسمت لاخواننا بني المطلب ولم تعطنا شيئاً يعني بني عبد شمس و بني نوفل وقر ابتنا وقر ابتهم منك واحدة فقال النبي على انما بنو هاشم و بنو المطلب شيئ و احد قال جبير ولم يقسم لبني عبد شمس ولا لبني نوفل من ذلك الخمس كما قسم لبني هاشم و بني المطلب ، قال و كان ابو بكر يقسم الخمس نحو قسم رسول الله على غير انه لم يكن يعطيهم ، قال و كان عمر النا النبي عليه عليهم ، قال و كان عمر النا النبي عليه الله عليه منه وعثمان بعده .

قلت قوله بنو هاشم و بنو المطلب شيئ و احد يريد به الحلف الذي كان بين بني هاشم و بين بني المطلب في الجاهلية ، وفي غير هذه الرواية انه قال انا لم نفترق في جاهلية و لا في اسلام ، و كان يحيى بن معين يرويه انما بنو هاشم و بنو المطلب سيئ و احد بالسين غير المعجمة اي مثل سوا عقال هذا سيئ هذا اي مثلة و نظيره ، وفي الحديث دليل على ثبوت سهم ذي القربي لأن عثمان و جبيراً انما طالباه وفي الحديث دليل على ثبوت سهم ذي القربي لأن عثمان و جبيراً انما طالباه بالفرابة ، وقد عمل به الخلفاء بعد عمر وعثمان ا وجا في هذه الرواية ان ابا بكر قسم لهم ، وقد جا في غير هذه الرواية عن على ان ابا بكر قسم لهم وقد رواه ابو داود .

قال ابوداود: حدثنا عثمان بن ابي شيبة حدثنا ابن نمير حدثنا هاشم بن ابريد حدثنا حسين بن ميمون عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الرحمن بن ابي لبلى قال سمعت علياً يقول اجتمعت انا والعباس وفاطمة وزيد بن حارثة عند النبي علياً

فقلت يا رسول الله ان رأيت ان توليني حقنا من هذه الخمس في كتاب الله تعالى فأقسمه في حيانك كي لا ينازعني احد بعدك فافعل وقال فقعل ذلك فقسمته حياة رسول الله مالي ثم ولانيه ابو بكر حتى كان آخر سنة من سني عمر فأنه اتاه مال كثير فعزل حقنا ثم ارسل الي فقلت بنا عنه العام غني وبالمسلمين اليه حاجة فأردده عليهم، ثم لم يدعني اليه احد بعد عمر فلقيت العباس بعد ما خرجت من عند عمر فقال يا على حرمتنا الغداة شيئاً لا يرد علينا ابداً وكان رجلاً داهياً.

قلت فقد روى عن على رضي الله عنه ان ابا بكر كان يقسم فيهم وكذلك عمر الى ان تركوا حقهم منه فدل ذلك على ثبوت حقهم.

وقد اختلف العلماء فى ذلك فقال الشافعي حقهم ثابت وكذلك مالك بن انس وقال اصحاب الرأي لا حق لذي القربي وقسموا الخمس فى ثلاثة اصناف وقال بعضهم انما اعطى رسول الله على بني المطلب للنصرة فى القرابة الا تراه يقول انا لم نفترق فى جاهلية ولا اسلام فنبه على ان سبب الاستحقاق النصرة والنصرة قد انقطعت فوجب ان تنقطع العطية .

قات هذا المعنى بمفرده لا يصح على الأعتبار ولو كان ذلك من اجل النصرة حسب لكان بنو هاشم اولى الناس بأن لا يعطوا شيئًا فقد كانوا الباً واحداً عليه وانما هو عطية بأسم القرابة كالميراث، وقد قيل انما اعطوه عوضاً من الصدقة المحرمة عليهم وتحريم الصدقة باق فليكن السهم باقياً .

قال ابو داود: حدثنا احمد بن صالح حدثنا عنبسة حدثنا بونس عن ابن شهاب اخبر في عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي ان عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث ابن عبد المطلب اخبره ان اباه ربيعة بن الحارث وعباس بن عبد المطلب قالا

لعبد المطلب بن ربيعة والفضل بنعباس ائتيا رسول الله علي فقولا له يارسول الله قد بلغنا من السن ما ترى واحبينا ان نتزوج وانت يا رسول الله ابر الناس واوصلهم وليسعند ابويناما يصدقان عنا فأستعملنا يارسول اللهعلى الصدقات فلنوُّد اليك ما يوُّدي العال ولنُصب ما كان فيها من مرفق ، قال فأتى على " ابن ابي طالب ونحن على تلك الحال فقال لنا ان رسول الله على قال والله لا يستعمل منكم احداً على الصدقة ، فقال له ربيعة هذا من امرك قد نات صهر رسول الله عليه فل نحسدك عليه فألقى على رضي الله عنه رداءه ثم اضطجع عليه فقال انا ابو الحسن القَرْم و الله لا اريم حتى يوجع اليكما ابناكما بعَوْر مابعثما به الى النبي والتجاه والمطلب فانطلفت انا والفضل حتى نو افق صلاة الظهر قد قامت فصلينا مع الناس ثم اسرعت انا والفضل الىباب حجرة النبي الله وهو يومئذ عندزينب بنت جحش فقمنا بالباب حتى اتى رسول الله عَلِيَّةُ فأخذ بأذني واذن الفضل فقال اخرجا ماتصر رانثم دخل فأذن لي وللفضل فدخلنا فتو اكلنا الكلام قليلاً ثم كلته او كله الفضل قد شك في ذلك عبد الله فقال كله بالذي امرنا به ابوانا فسكت رسول الله على ساعة ورفع بصره قبل سقف البيت حتى طال علينا انه لا يوجع الينا شيئًا حتى رأينا زينب تلمع من وراء الحجاب بيدها تريد ان لا نعجل وان رسول الله علي في امرنا ، ثم خفض رسول الله علي رأسه فقال لنا ان هذه الصدقة انماهي اوساخ الناس وانها لاتحل لحمد ولا لآل محمد ادعوا لي نوفل بن الحارث فدعي له نوفل، فقال يا نوفل انكح عبد المطلب فانكحني نوفل ثمقال النبي الله الدعوالي تحمية بنجز وهورجل من بني زبيد كان رسول الله عَلَيْ استعمله على الأخماس فقال رسول الله عَلِيُّ لمحمية انكح الفضل فأنكحه،

ثم ق ل رسول الله تلك قم فاصدق عنهما من الخمس كذا وكذا «١» ·

قوله انا ابو الحسن القَوْم هو فى اكثر الروايات العوم وكذلك رواه لنا ابن داسة بالواو وهذا لا معنى له وانما هو القرم واصل القرم في الكلام فحل الابل ومنه قيل للرئيس قرم يريد بذلك انه المقدم فى الرأي والمعرفة بالأمور فهوفيهم بمنزلة القرم فى الابل .

وقوله بحور مابعثتما به اي بجواب المسألة التي بعثتما فيهــ ا وبرجوعها ؟ واصل الحور الرجوع يقال كلته فما احار الي جواباً " اي مارد الي جواباً . وقوله اخرجا ما تصرّران يريد مانكتمان او ما تضمران من الكلام واصله من الصرر وهو الشد والاحكام .

وقوله فتواكلنا الكلام معناه ان كل واحد منا قد وكلالكلام الىصاحبه يريد ان يبتدأ الكلام صاحبه دونه ·

وقوله قم فاصدق عنها من الخمس اي من حصته من الخمس الذي هو سهم النبي عَلَيْكُ وكان يأخذ لطعامه ونفقة اهله منه قدر الكفاية ويرد الباقي منه على يتامى بنى هاشم وايا ماهم ويضعه حيث اراه الله من وجوه المصلحة وهو معنى قوله الى مما افاء الله على الا الخمس وهو مردود عليكم وقد يحتمل ان يكون انما امره ان يسوق المهر عنها من سهم ذي القربي وهو من جملة الخمس والله اعلم قال ابو داود : حدثنا احمد بن صالح حدثنا عنبسة بن خالد حدثنا يونس عن ابن شهاب اخبرني على بن الحسين ان حسين بن على اخبره ان علياً رضي الله عنه قال كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر و كان رسول الله على اعطانى قال كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر و كان رسول الله على اعطانى

(١) في آخر المتنين المخطوط والمطبوع زيادة (لم يسمه لى عبد الله بن الحارث)

شارفاً من الخمس يومئذ ، فلما اردت ان ابني بفاطمة بنت رسول الله مَا الله مَا اللهُ مَال رجلاً صواعاً من بني قينقاع ان يرتحل معي فنأ ني بأذخر اردت ان ابيعه من الصواغين فنستعين به في وليمة عرسي فبينا انا اجمع لشار في متاعاً من الاقتاب والغرائر والحبال وشارفاي مناخان الى جنب حجرة رجلمن الأنصار اقبلت حين جمعت ما جمعت فأذا شارفاي قد اجتُدِّت اسنمتها وبقرت خواصرهما واخذ من اكبادهما فلم الملك عيني حين رأيت ذلك المنظر فقلب من فعل هذا قالوا فعله حمزة بن عبد المطلب وهو في هذا البيت في شرب من الأنصار غنته قينته واصحابه فقالت في غنائها الاياحمز للشُرُف النِّواءِ ، فوتْب الى السيف فاجتب اسنمتهما وبقر خواصرهما واخذمن أكبادهماء قال على رضي الله عنه فانطلقت حتى ادخل على رسول الله عَلِيُّ وعنده زيد بن حارثة " قال فعرف رسول الله ملك الذي لقيت فقال مالك فقلت يارسول الله ما رأيت كاليوم عدا حمزة على نافتيَّ فاجتب اسنمتهما وبقر خواصرها وها هو ذا في بيت معه شرب قال فدعا رسول الله علي بردائه فارتدى به ثم انطلق يشي فاتبعته انا وزيد بن حارثة حتى جاء الى البيت الذي فيه حمزة فاستأذن فأذن له فأذا هم تشرب فطفق رسول الله عَلِيُّ يلوم حمزة فيما فعل ، فأذا حمزة ثمل محمرة عيناه فنظر حمزة الى رسُول الله علي مُ صمَّد النظر فنظر الى سرته، ثم صعد النظر فنظر الى ركبته، ثم صعد النظر فنظر الى وجهه اثم قال حمزة وهل انتم الا عبيد لآبائي فعرف رسول الله عَلِيُّ انه ثمل فنكص على عقبه القهقري فخرج وخرجنا معه

قلت الشارف المسنة من النوق، وقولها (الا يا حمز للشرف النواء) فأن الشرف جمع الشارف والنواء السان يقال نوت النافة تنوي فهي ناوية وهي نواء قال الشاعر:

الطال ما جررتكن جرا حتى نوى الأعجف واستمرا وقام البيت: الا يا حمز للشرف النواء وهن معقلات بالفيناء

في ابيات تستدعيه فيها نحرهن وان يطعم لحومهن اصحابه واضيافه فهزته اريحية الشراب والساع فكان منه ذلك الصنيع ؟ والشمل السكران وزعم وقد احتج بهذا الحديث بعض من ذهب الى ابطال طلاق السكران وزعم

ان اقو اله التي تكون منه في حال السكر لا حكم لها قال ولو كان يلزمه اقو اله لكان حمزة حين خاطب رسول الله على المخاطبه به من القول خارجاً من الدين . قلت وقد ذهب على هذا القائل الن هذا انما كان من حمزة قبل تحريم الحمر لا نحزة قتل يوم احد و كان تحريم الحمر بعد غزوة احد فكان معذوراً في قوله غير مو آخذ به و كان الحرج عنه زائلاً اذ كان سببه الذي دعاه اليه مباحاً كالنائم والمغمى عليه يجري على لسانه الطلاق والقذف فلا بو آخذ بها فأما وقد حرمت الحمر حتى صار شاربها مو اخذاً بشربها محدوداً فيها فقد صار كذلك مو آخذاً بما يجري على لسانه من قول يلزمه به حكم كالطلاق والقذف وسائر جنايات اللسان ، وقد اجمعت الصحابه على ان حد السكر ان حد المفتري وسائر جنايات اللسان ، وقد اجمعت الصحابه على ان حد السكر ان حد المفتري . قالوا وذاك لا نه اذا سكر هذى واذا هذى افترى فالزموه حد المفتري .

وفي ذلك بيان انهم جعلوه مو ُآخذاً بأقواله معاقباً بجنايانه · وانما توقفوا عن قتله اذا ارتد في حال السكر استينا ُ به ليتوب في صحوه فى حال يعقل ما يقوله ويصح منه ما يعتقده من التوبة وهو لو ارتد صاحباً لاستتيب ولم يقتل في فوره

فكذلك اذا ارتدوهو سكران

وقد اختلف العلما في اقوال السكران ، فقال مالك والثوري والأوزاعي والشافعي طلاق السكران لازم وهو قول اصحاب الرأي ، وقد روي ذلك عن سعيد بن المسيب وعطا والحسن والشعبي والنخعي وابن سيرين ومجاهد ، وقال ربيعة بن ابي عبد الرحمن والليث بن سعد واسحاق بن راهوية وابو ثور والمزنى طلاقه غير لازم وقد روي ذلك عن عثمان بن عفان وابن عباس وهو قول القاسم بن محمد وعمر بن عبد العزيز وطاووس ووقف احمد بن حنبل عن الجواب في هذه المسألة وقال لا ادري .

قال ابو داود: حدثنا بحيى بن خلف حدثنا عبد الأعلى عن سعيد الجويري عن ابي الورد عن ابن اعبد قال: قال لي على الا احدثك عني وعن فاطمة بنت رسول الله على وكانت من احب اهله اليه قلت بلى قال انها جرت بالرحى حتى اثر في يدها و استقت بالقر بة حتى اثر ت في نحرها و كنست البيت حتى اغبرت ثيابها فأتى النبي على خدم فقلت لو اتبت اباك فسأ لتيه خادماً فاتته فوجدت عنده حُدّاناً فرجعت فأتته من الغد فقال ما كان حاجتك فسكتت فقلت انا احدثك يا رسول الله جرت بالرحى حتى اثر في يدها و حملت القربة حتى اثرت في نحرها ؟ فلما ان جائك الحدم امرتها ان تأتيك فنستخدمك خادماً يقيها حر ماهي فيه ، قال اتهى الله يا فاطمة وادي فريضة ربك واعملي عمل اهلك واذا اخذت مضجعك فسبحي ثلاثاً وثلاثين و احمدي ثلاثاً وثلاثين، و كبري اربعاً وثلاثين فتلك مائة فهي خير لك من خادم قالت رضيت عن الله وعن رسوله وثلت فيه من الفقه ان المرأة ليس لها ان تطالب زوجها بخادم كما لها ان تطالبه قلت فيه من الفقه ان المرأة ليس لها ان تطالب زوجها بخادم كما لها ان تطالبه قلت فيه من الفقه ان المرأة ليس لها ان تطالب زوجها بخادم كما لها ان تطالبه

بالنفقة والكسوة وانما لها عليه ان يكفيها الحدمة حسب ولوكان ذلك واجباً لها عليه لأشبه ان يلزمه رسول الله تلك علياً او يخبره بوجه الحكم فى ذلك وان كانت الحال بين على وفاطمة الطف من ان يجري بينهما المناقشة فى الحقوق الواجبة على الزوجين .

قال ابو داود :حدثنا محمد بن عيسى حدثنا عنبسة بن عبد الواحد القرشي حدثنا الدخيل بن اياس بن نوح بن مُجَّاعة عن هلال بن سراج بن مجاعة عن ابيه عن جده مجاعة انه اتى النبي على يطلب دية اخيه قتلته بنوسدوس من بني ذهل فقال النبي لو كنت جاعلاً لمشرك دية جعلتها لأخيك ولكن سأعطيك منها عقبي فكتب له النبي على عائة من الابل من اول خس يخرج من مشركي بني ذهل قلت معنى العقبي العوض ويشبه ان يكون انا اعطاه ذلك تألفاً له او لمن ورامه من قومه على الاسلام ورامه من قومه على الاسلام و

## 

قال ابو داود: حدثنا مسلم بن ابراهيم حدثنا قرة قال سمعت يزيد بن عبدالله قال كنا بالمربد فجاء رجل اشعث الرأس بيده قطعة اديم احمر فقلنا كأنك من اهل البادية ؟ قال اجل قلنا ناولنا هذه القطعة الأديم التي في يدك فناولناها فقرأنا مافيها فأذا فيها: من محمد رسول الله الى بنى زهير بن أقيش انكم ان شهدتم انلا إله الا الله وان محمداً رسول الله واقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة واديتم الخمس من المغنم وسهم النبي و مهم الصفى انتم آمنون بأمان الله ورسوله ، فقلنا من كتب لك هذا الكتاب قال رسول الله عليه .

قلت اما سهم النبي فأنه كان يسهم له كسهم رجل ممن شهد الوقعة

حضرها رسول الله عن او غاب عنها و واما الصفي فهو ما يصطفيه من عن ض الغنيمة من شيئ قبل ان يخمس عبد او جارية او فرس او سيف او غيرها و كان النبي على عنصوصاً بذلك مع الخمس الذي له خاصة .

-ه ومن باب خبر النضير №-

قال ابو داود: حدثنا محمد بن داود بن سفيان حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزهري عن عبدالر حمن بن كعب بن مالك عن رجل من اصحاب النبي علي من الأنصار ان كفار قريش كتبوا الى اليهودان كم اهل الحلقة والحصون وانكم لتقاتلن صاحبنا او لنفعلن كذا ولا يحول بيننا وبين تحدم نسانكم شيئ فلما بلغ كتابهم النبي علي الجمعت بنو النضير بالغدر فأرسلوا الى النبي علي اخرج الينا في ثلاثين رجلاً من اصحابك وليخرج منا ثلاثون حبرا نلتق بحكان المنصف «١» فيسمعوا منك فأن صدقوك و آمنوا بك آمنا بك ٤ فلها كان الغد غدا عليهم بالكتائب فحصرهم وذكر القصة بالكتائب فحصرهم وذكر القصة .

قوله انكم اهل الحلفة والحصون بريد بالحلقة السلاح، وقبل اراد بها الدرع لأنها حلق مسلسلة وخَدَم النساء خلاخيلهن واحدتها تحدَمة والمخدّم موضع الخلخال من الرجل والكتائب الجيوش المجتمعة واحدتها كتيبة ومنها الكتاب المكتوب، ومعناه الحروف المضمومة بعضها الى بعض .

# ۔ ﷺ ومن باب حکم ارض خیبر ∰⊸

قال ابو داود: حدثنا هارون بن زيد بن ابي الزرقاء حدثنا ابي حدثنا حماد ابن سلمة عن عبيد الله بن عمر رضي الله عنه

د١، في الكتانية والطرطوشية النصف اهم.

ان النبي على قاتل اهل خبير فغلب على الأرض والنخل والجأهم الى قصرهم فصالحوه على ان لرسول الله على الصفراء والبيضاء والحلقة ولهم ما حملت ركابهم على ان لا يكتموا ولا يغيبوا شيئاً فأن فعلوا فلا ذمة لهم ولا عهد فغيبوا مسكاً لحيى بن اخطب وقد كان قتل قبل خيبر كان احتمله معه يوم بني النضير حين اجليت النضير فيه حليهم قال «١» فقال النبي على السعنة اين مسك حيى بن اخطب قال اذهبته الحروب والنفقات فوجدوا المسك فقتل ابن ابى الحقيق اخطب قال اذهبته الحروب والنفقات فوجدوا المسك فقتل ابن ابى الحقيق وسبى نساءهم و ذراريهم و اراد ان يجليهم فقالوا يا محمد دعنا نعمل في هذه الأرض ولما الشطر ما بدا لك و لكم الشطر و كان رسول الله على يعطي كل امرأة من نسائه ثمانين وسقاً من تمر وعشرين وسقاً من شعير و

قلت مسك حُيّ بن اخطب ذخيرة من صامت وحلي كانت له وكانت تدعى مسك الحمل ذكروا انها قومت عشرة آلاف دينار فكانت لا تزف امرأة الا استعاروا لها ذلك الحلى وكان شارطهم رسول الله على على ان لا يكتموه شيئًا من الصفرا والبيضا وكتموه ونقضوا العهد وظهر عليهم رسول الله على فكان من امره فيهم ما كان .

قال ابو داود: حدثنا الربيع بن سليان المو ُذن حدثنا اسد بن موسي حدثنا يحيى بن زكر يا عدثنى سفيان عن يحيى بن سعيد عن أبشير بن يسار عن سهل ابن بي حشمة قال قسم رسول الله علي خبر نصفين نصفاً لنوائبه و لحاجته و نصفاً بين المسلمين قسمها بينهم على ثمانية عشر سهاً .

قلت فيه منالفقه أن الأرض أذا غنمت قسمت كما يقسم المتاع ، والخُرثي

<sup>«</sup>١» من قوله وقد كان الى هنا ليست في الشروح اه م .

لا فرق بينهما وبين غيرها من الأموال والظاهر من امر خيبر ان رسول الله على فتحها عنوة واذا كانت عنوة فهي مغنومة ، واذا صارت غنيمة فأنما حصته من الغنيمة خمس الخمس وهو سهمه الذي سماه الله له فى قوله [ واعلموا الما غنمتم من شيئ فان لله خمسه وللرسول ولذي القربي واليتامي والمساكين وابن السبيل] فكيف يكون له النصف منها اجمع حتى يصرفه في حوائجه ونوائبه على ظاهر ما جا في هذا الحديث .

قلت وانما يشكل هذا على من لا يتتبع طرق الأخبار المروية فى فتوح خيبر حتى يجمعها ويرنبها فمن فعل ذلك ثبين امرصحة هذه القسمة من حيث لايشكل معناه ، وبيان ذلك ان خيبر كانت لها قرى وضياع خارجة عنها منها الوطيحة والكتيبة والشق والنطاة والسلاليم وغيرها من الأسماء فكان بعضها مغنوما وهو ماغلب عليها رسول الله عليها كان سبيلها القسم، وكان بعضها فيمًا لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب فكان خاصًا لرسول الله عليه يضعه حيث اراه الله من حاجته ونوائبه ومصالح المسلمين فنظروا الى مبلغ ذلك كله فاستوت القسمة فيها على النصف والنصف وقد بين ذلك الزهري .

قال ابو داود قرئ على الحارث بن مسكين وانا شاهد اخبركم ابن وهب حدثني مالك عن ابن شهاب ان خببركان بعضها عنوة وبعضها صلحاً والكتيبة اكثرها عنوة وفيها صلح، قلت لمالك وما الكتيبة قال ارض خيبر وهي اربعون الف عذق .

قلت العَذَق النخلة مفتوحة العين والعِذَق بكسرها الكباسة .

#### ۔ ﴿ وَمِنْ بَابِ خَبْرُ مَكُهُ ﴾ ح

قال ابو داود: حدثنا عثمان بن ابي شيبة حدثنا يحيى بن آدم حدثنا ابن ادريس عن محمد بن اسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عبة عن ابن عباس ان رسول الله على عام الفنح جاه العباس بن عبد المطلب بأبي سفيان بن حرب فأسلم بمر الظهران ، فقال له العباس يا رسول الله ان ابا سفيان رجل يحب هذا الفخر فلو جعلت له شيئًا ، فقال نعم من دخل دار ابي سفيان فهو آمن ، ومن اغلق بابه فهو آمن ،

قلت فيه من الفقه ان المشرك اذا خرج من دار الكفر واسلم وبقيت زوجته في دار الكفر لم تسلم فأن الزوجية بينها لا تنفسخ ما اجتمعا على الاسلام قبل انقضاء العدة ، وذلك ان رسول الله ملك لم يكن ظهر على مكة بعد ، واسلم ابو سفيان بمر الظهران وبقيت هند بمكة وهي دار كفر بعد ثم اجتمعا في الاسلام قبل انقضاء العدة فكانا على نكاحها .

واحتج بقوله من دخل دار ابي سفيان فهو آمن من زعم ان فتح مكة كان عنوة لا صلحاً وان للامام اذا ظهر على قوم كفار ان يو من من شاء منهم فيمن عليه و يقتل من شاء منهم وله ان يترك الأرض في ايدي اهلها لا يقسمها بين الغانمين وذاك ان رسول الله على ترك ارض مكة و دورها في ايدي اهلها ولم يقسمها ومن قال انه فتحها عنوة الأوزاعي وابو يوسف وابو عبيد القاسم بن سلام الا ان ابا عبيد زعم انه من على اهلها فردها عليهم ولم يقسمها ولم يجعلها فيئاً الا وكان هذا خاصاً لرسول الله على في مكة ليس لغيره من الأئمة ان يفعل ذلك في شيئ من البلدان غيرها وذلك انها مسجد لجماعة المسلمين وهي مناخ من سبق في شيئ من البلدان غيرها وذلك انها مسجد لجماعة المسلمين وهي مناخ من سبق في شيئ من البلدان غيرها وذلك انها مسجد لجماعة المسلمين وهي مناخ من سبق في شيئ من البلدان غيرها وذلك انها مسجد لجماعة المسلمين وهي مناخ من سبق في شيئ من البلدان غيرها وذلك انها مسجد لجماعة المسلمين وهي مناخ من سبق في شيئ من البلدان غيرها وذلك انها مسجد الماعة المسلمين وهي مناخ من سبق من المناه المناه و كان هذا خاصاً لمناه و كان هذا خاصاً لمنه و كان هذا خاصاً لمن و كان هذا خاصاً لمنه و كان هذا خاصاً لمنه و كان هذا خاصاً لمنه و كان هذا خاصاً لمناه و كان هذا خاصاً لمنه و كان هذا كانه و كان هذا كانه و كان هذا كانه و كان هذا كانه و كانه و

واجور بيوتها لاتطيب ولا تباع رباعها وليس هذا لغيرها من البلدان.

وقال الشافعي فتحت مكة صلحاً وقد سبق لهم امان فمنهم من اسلم قبل ان يظهر لهم على شيئ ٤ ومنهم من لم يسلم وصار الى قبول الأمان بالقاء السلاح ودخول داره فكيف يغنم مال مسلم او مال من بذل له الأمان ٠

قال ابو داود: حدثنا مسلم بن ابراهيم بن مسكين حدثنا ثابت البناني عن عبد الله بن رباح الانصاري عن ابي هربرة ان رسول الله على الخيل فقال يا ابا سرح الزبير بن العوام وابا عبيدة الجراح وخالد بن الوليد على الخيل فقال يا ابا هربرة اهتف بالأنصار اسلكوا هذا الظريق فلا يشرفن لكم احد الا انمتموه فنادى مناد لا قريش بعد اليوم، فقال رسول الله على من دخل دار ابي سفيان فهو آمن ، ومن التي السلاح فهو آمن ، فعمد صناديد قريش فدخلوا الكعبة فغص بهم وطاف النبي على وصلى خلف المقام ثم اخذ بجنبتي الباب فخرجوا فبايعوا النبي على الاسلام .

قلت فى قوله لا يشرفن لكم احد الا انتموه دايل على انه انما عقد لهم الأمان على شرط ان يكفوا عن القتال وان يلقوا السلاح فأن تعرضوا له او لاصحابه زال الأمان وحل دماو مم له وجلة الأمر فى قصة فنح مكة انه لم يكن امراً منبرماً فى اول ما بذل الأمان لهم و لكنه كان امراً مظنونا متردداً بين ان يقبلوا الأمان وعضوا على الصلح وبين ان يحاربوا فأخذ رسول الشفائي اهبة القتال و دخل مكة وعلى رأسه المغفر اذ لم يكن من امرهم على يقين ولا من وفائهم على ثقة فلذلك عرض الألتباس في امرها والله أعلم من

وقد اختلف الناس في ملك دور مكة ورباعها وكرام بيوتها فروى عن عمر ابن الخطاب انه ابتاع دار السجن بأربعة آلاف درهم واباح طاوس وعمرو بن دينار بيع رباع مكة وكرام منازلها ، واليه ذهب الشافعي واحتج بقول النبي على وهل ترك لنا عقيل منزلاً ، وذلك ان عقيلا قد كان باع منازل آبائه فرأى النبي على بعها ماضياً .

وقالت طائفة لا يحل بيع دور مكة ولا كراو ها وروى ذلك عن عبد الله ابن عمر و بن العاص، وروى عن عطاء وعمر بن عبد العزيز النهي عن كراء بيوتها وقال احمد بن حنبل انى لا توقى الكراء يعني اجور بيوت مكة ، واما الشراء فقد اشترى عمر دار السجن وقال اسحاق كل شيئ من دور مكة فأن بيعها وشراء ها واجارتها مكروهة ولكن الشراء اهون .

### -ه ﴿ ومن باب خبر الطائف ﴿ و-

قوله لا تحشروا ، معناه الحشر فى الجهاد والنفير له ، وقوله وان لا تعشروا معناه العشر الموالهم ، وقوله ان لا يجبّوا معناه لا يصلوا واصل التجبية ان يكبّ الانسان على متدّمه و يرفع مؤخره ،

قلت ويشبه ان يكون النبي مَلِيَّة الماسمح لهم بالجهاد والصدقة لأنهما لم يكونا

واجبين في العاجل الأن الصدقة الما تجب بحلول الحول والجهاد الما يجب لحضور العدو ، فأما الصلاة فهي راهنة في كل يوم وليلة في اوقاتها الموقوتة ولم يجز ان يشترطوا تركها ، وقد سئل جابر بن عبد الله عن اشتراط ثقيف ان لا صدقة عليها ولا جهاد ، فقال علم انهم سيتصدقون و يجاهدون اذا اسلموا . وفي هذا الحديث من العلم ان الكافر يجوز له دخول المسجد لحاجة له فيه و للمسلم اليه .

قلت المُدْى مكيال اهل الشام " يقال انه يسع خمسة عشر او اربعة عشر مكوكاً والأردب مكيال لا هل مصر ويقال انه يسع اربعة وعشرين صاعاً ومعنى الحديث ان ذلك كائن ، وان هذه البلاد تفتح للمسلمين ويوضع عليها الخراج شيئاً مقدراً بالمكاييل والأوزان ، وانه سيمنع في آخر الزمان ، وخرج الأمر في ذلك على ما قاله علي في وبيان ذلك ما فعله عمر رضى الله عنه بأرض السواد فوضع على كل جربب عامر او غامر درهما وقفيزاً ؟ وقد روي عنه اختلاف في مقدار ما وضعه عليها " وفيه مستدل لمن ذهب الى ان وجوب الخراج لا بنغي وجوب العشر ، وذلك لأن العشر انما يو خذ بالقفزان والخراج المناه واما دنانير .

قال ابو داود: حدثنا احمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن همام ابن منبه ٤ قال هذا ما حدثنا به ابو هربوة عن رسول الله على وقال رسول الله على الله على وقال رسوله الله على الله على الله على الله ورسوله عنها الله ولرسوله في الكم ٠ فيها الله ولرسوله ثم هي لكم ٠

قلت فيه دليل على ان اراضى العنوة حكمها حكم سائر الأموال التي تغنم وان خمسها لأهل الخمس واربعة اخماسها للغانمين ·

### ∞ ﴿ ومن باب اخذ الجزية ﴾

قال ابو داود: حدثنا العباس بن عبد العظيم حدثنا سهل بن محمد حدثنا يحيى ابن ابي زائدة عن محمد بن اسحاق عن عاصم بن عمر عن انس بن مالك أن النبي عث خالد بن الوليد الى اكيدر دومة فأخذوه فأتوا به فحقن له دمه وصالحه على الجزية .

قلت اكيدر دومة رجل من العرب يقال هو من غسان فني هذا من امره دلالة على جواز اخذ الجزية من العرب كجواز و من العجم ؟ وكان ابو يوسف يذهب الى ان الجزية لا تو من عربي وقال مالك والأوزاعي والشافعي ، العربي والعجمي في ذلك سوا .

وكان الشافعي يقول انما الجزية على الأديان لا على الانساب ولولا ان نأثم بتمنى الباطل وددنا ان الذي قال ابو بوسف كما قال وان لا يجري على عربي صغار ولكن الله اجل في اعيننا من ان نحب غير ما قضى به

قال ابو داود : حدثنا النفيلي حدثنا ابو معاوية عن الأعمش عن ابي وائل عن معاذ بن جبل ان النبي عليه لما وجهه الى اليمن امره ان يأخذ من كل حالم

يعني محتلما ديناراً او عدله من المعافر ثياب تكون باليمن ٠

قلت في قوله من كلحالم دليل على ان الجزية انما تجب على الذكران منه دون الأناث ، لأن الحالم عبارة عن الرجل فلا وجوب لها على النساء ولا على المجانين والصبيان .

وفية بيان ان الدينار مقبول من جماعتهم اغنياو م واوساطهم فى ذلك سوا الأن النبي ملك بعثه الى اليمن وامره بقتالهم ثم امره بالكف عنهم اذا اعطوا ديناراً وجعل بذل الدينار حاقناً لدمائهم فكل من اعطاه فقد حقن دمه والى هذا ذهب الشافعي، قال وانما هو على كل محتلم من الرجال الأحرار دون العبيد وقال اصحاب الرأي واحمد بن حنبل يوضع على الموسر منهم ثمانية واربعون درهماً واربعة وعشرون واثنا عشر و

وقال احمد على قدر ما يطيقون ، قيل له فيزداد في هذا اليوم وينقص، قال نعم على قدر طاقتهم وعلى قدر ما يرى الامام ، وقد علق الشافعي القول في الزام الفقير الجزية .

قال ابو داود: حدثنا مصرف بن عمرو اليامي حدثنا يونس بن بكير حدثنا اسباط بن نصر الهمداني عن اسماعيل بن عبد الرحمن القرشي عن ابن عباس قال صالح رسول الله الله الها نجران على الني حلة النصف في صفر والنصف في رجب يو دونها الى المسلمين وعارية ثلاثين درعاً وثلاثين فرساً وثلاثين بعيراً وثلاثين من كل صنف من اصناف السلاح يغزون فيها والمسلمون ضامنون لها حتى يو دوها عليهم ان كان باليمن كيد ذات ذا تغدرة

قلت هذا وقع في كتابي ، وفي رواية غيرها كيد ذات غدر ، وهذا اصوب

على أن لا تهدم لهم بيعة ولا يخرج لهم قس ولا يفتنون عن دينهم ما لم يحدثوا حدثًا أو يأكلوا الربا ·

قلت في هذا دليل على ان للامام ان يزيد وينقص فيما يقع عليه الصلح من دينار واكثر على قدر طاقتهم ووقوع الرضا منهم به · وفيه دليل على ان العارية مضمونة ·

وقوله كيد ذات غدر يويد الحرب اخبرني ابوعمر قال: قال ابن الأعرابي الكيد الحرب، ومنه ماجا في بعض الحديث ان رسول الله على خرج في بعض مغازيه فلم يلق كيداً اي حرباً .

### - ﴿ وَمِنْ بَابِ اخْذُ الْجِزْيَةُ مِنْ الْجُوسُ ﴾ →

قال ابو داود: حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن عمروبن دينارسمع بجالة يحدث عمرو بن اوس وابا الشعثاء كنت كاتباً لجزء بن معاوية عم الأحنف بن قيس اذ جاء نا كتاب عمر قبل موته بسنة اقتلوا كل ساحر وفرقوا بين كل ذي محرم من المجوس وانهوهم عن الزمزمة ٤ فقتلنا في يوم ثلاث سواحر وفرقنا بين كل رجل من المجوس وحريمه في كتاب الله وصنع طعاماً كثيراً فدعاهم فعرض السيف على فخذه فأ كلوا ولم يزمزموا والقوا وقر بغل او بغلين من الورق ولم يكن عمر اخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف ان رسول الله على اخذها من محوس هجر ٠

قوله القوا وقر بغل او بغلين من الورق يريد الجولة من الورق يأكاون بها قلت ولم يحملهم عمر على هذه الأحكام فيما بينهم وبين انفسهم اذا خلوا وإنما منعهم من اظهار ذلك للمسلمين واهل الكتاب لا يكشفون عن امورهم التي يتدينون بها ويستعملونها فيما بينهم الا ان يترافعوا الينا فى الأحكام · فأذا فملوا ذلك فأن على حاكم المسلمين ان يحكم فيهم بحكم الله المنزل · وانكان ذلك فى الأنكحة فرق بينهم وبين ذوات المحارم كما يفعل ذلك فى المسلمين ·

وفي امتناع عمر من اخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف ان رسول الله عليه الخداء الله الله الله والله على الله الله الله الله والما تقبل المؤرية من كل مشرك كما ذهب اليه الأوزاعي وانما تقبل من الكتاب .

وقد اختلف العلما في المعنى الذي من اجله اخذت منهم الجزية فذهب الشافعي في اغلب قوليه الى انها اغا قبلت منهم لأنهم من اهل الكذاب ، وروي ذلك عن على بن ابي طالب .

وقال اكثر اهل العلم انهم ليسوا من اهل الكتاب ، وانما اخذت الجزية من اليهود والنصارى بالكتاب ومن المجوس بالسنة ·

واتفق عامة اهل العلم على تحريم نكاح نسائهم وذبائحهم وسمعت ابن ابى هريرة يحكى عن ابراهيم الحربي انه قال لم يزل الناس متفقين على تحريم نكاح المجوس ختى جا نا خلاف من الكرخ يعني ابا ثور ·

ص باب تمشير اهل الذمة اذا اختلفوا بالتجارات كالسائب قال ابو داود: حدثنا مسدد حدثنا ابو الأحوص حدثنا عط من السائب عن حرب بن عبيد الله عن جده ابي امه عن ابيه قال: قال رسول الله الله العشور على اليهود والنصارى وايس على المسلمين عشور •

قوله ليس على المسلمين عشور يريد عشور التجارات والبياعات دون عشور الصدقات . الصدقات .

قلت والذي بالزم اليهود والنصارى من العشور هو ما صالحوا عليه وقت العقد فأن لم يصالحوا عليه فلا عشور عليهم ولا بلزمهم شيئ اكثر من الجزية فأما عشور غلات ارضيهم فلا تو خذ منهم وهذا كله على مذهب الشافعي وقال اصحاب الرأي ان اخذوا منا العشور في بلادهم اذا اختلف المسلمون اليهم في التجارات اخذناها منهم والا فلا .

ح ومن باب الذى يسلم في بعض السنة هل عليه الجزية كالله عن ابن عباس قال ابو داود: حدثنا عبد الله بن الجراح عن جريو عن قابوس عن ابن عباس قال: قال رسول الله على ليس على مسلم جزية ·

قلت هذا بتأول على وجهين احدهما أن معنى الجزية الحراج فلو ان يهودياً اسلم وكانت في يده ارض صولح عليها وضعت عن رقبته الجزية وعن ارضه الحراج وهو قول سفيان والشافعي ، قال سفيان وان كانت الأرض مما اخذ عنوة ثم اسلم صاحبها وضعت عنه الجزية واقر على ارضه الحراج .

والوجه الآخر ان الذمى اذا اسلم وقد من بعض الحول لم يظالب بحصة مامضى من السنة كما لا يطالب المسلم بالصدقة اذا باع الماشية قبل مضى الحول لأنها حق يجب باستكمال الحول .

واختالفوا فيه اذا اسلم بعد استكمال الحول فقال ابو عبيد لا يستأدي الجزية لما مضى واحتج فيه بالأُثر عن عمر بن الخطاب ·

وقال ابوحنيفة اذا مات احد منهم وعليه شيئ منجزية رأسه لم يو ُخذ بذلك ورثته ولم يو ُخذ ذلك من توكته لأن ذلك ليس بدين عليه وان اسلم احد منهم وقد بقي عليه شيئ منها سقط عنه ولم يو ُخذ منه .

وعند الشافعي يطالب به و يراه كالدين لا يسقط عنه الا بالأداء ؟ وقد علق القول فيه ايضاً " وقوله مع الجماعة إولى والله اعلم ·

حى ومن باب الامام يقبل هدايا المشركين №

قال ابو داود : حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا ابو داود حدثنا عمران عن قتادة عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن عياض بن حاد ، ق ل اهديت ُ للنبي عَلِيَّةُ ناقة فقال هل اسلمت قلت لا ، فقال النبي مَرَاكِية الى نهيت عن زَ بْد المشركين . الزبد العطاء ، وفي رده هديته وجهان احدهما ان يغيظه برد الهدية فيمتحض

منه فيحمله ذلك على الاسلام · والآخر أن للهدية موضعاً من القلب <sup>4</sup> وقد روى تهادوا تحابوا ، ولا يجوز عليه على ان عيل بقلبه الى مشرك فرد الهدية قطعاً

الميل الميل

وقد ثبت ان النبي مَلِيَّةً قبل هدية النجاشي وليس ذلك بخلاف لقوله نهيت عن زبد المشركين لأنه رجل من اهل الكتاب ليس بمشرك ، وقد ابيح انا طعام اهل الكتاب ونكاحهم وذلك خلاف حكم اهل الشرك .

∞ ﴿ ومن باب افطاع الأرضين ﴾~

قال ابو داود : حدثنا العباس بن محمد بن حاتم حدثنا الحسين بن محمد اخبرنا ابو اويس حدثني كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن ابيه عن جده اناانبي علق اقطع بلالبن الحارث معاون القباتية جلسيها وغوريها وحيث يصلح الزرع منقدس ولم يعطه حق مسلم ، وكتب له النبي مَلِيُّ بذلك كتابًا ؛ قال ابو اويس وحدثني ثور بن زيد مولى بني الديل عنء كرمة عن ابن عباس مثله . (37 75)

قلت يقال ان معادن القبلية من ناحية القُرُع · وقوله جلسيها يريد نجديها ويق ل انتجد جلس ، والغور ما انخفض من الأرض يويد انه اقطعه و هادها ورُباها ·

قلت الها يقطع الناس من بلاد العنوة ما لم يجزه ملك مسلم فأذا اقطع رجلاً بياض ارض فأنه يملكها بالعارة والأحياء وبثبت ملكه عليها فلا تنتزع من يده ابداً وفأذا اقطعه معدنا نظر فأن كان المعدن شية ظاهراً كالنفط والقير ونحوهما فأنه مردود لأن هذه الأشياء منافع حاصلة وللناس فيها مرفق وهي لمن سبق اليها ليس لأحد أن يتملكها فيستأثر بها على الناس، وأن كان المعدن من معادن الذهب والفضة أو النحاس وسائر الجواهر المستكنة في الأرض المختلطة بالتربة والحجارة التي لا تستخرج الا بمعاناة وموئة فأن العطية ماضية الا انه لا يملك رقبتها حتى يحظرها على غيره أذا عطاما و ترك العمل فيها الها له أن يعمل فيها مابدا له أن يعمل فأذا ترك العمل خلى بينه وبين الناس، وهذا كله على معاني الشافعي، وفي قوله ولم يعطه حق مسلم دليل على أن ملك ارضاً مرة ثم عطلها أو غاب عنها فأنها لا تملك عليه باقطاع أو احياء وهي باقية على ملكه الأول.

قال ابو داود: حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن المتوكل العسقلاني العنى واحد ان محمد بن يحيى بن قيس المازني حدثهم قال اخبرني ابي عن ثمامة بن شراح بل عن شمي بن قيس عن شمير قال ابن المتوكل بن عبد المدان عن ابيض بن حمال انه وفد الى رسول الله عُرَاقِيم فاستقطعه الملح الذي بمأرب فقطعه له فلما ان ولى قال رجل من المجلس اتدري ما اقطعت له الما اقطعت له الماء العبد قال فانتزع منه ، قال وسأله عما يحمى من الاراك قال مالم تنله اخفاف الابل .

قلت وهذا يبين ما قلنا من ان المعدن الظاهر الموجود خيره و نفعه لا يقطعه احد ، والما والعد هو الما والدائم الذي لا ينقطم .

وفيه من الفقه ان الحاكم اذا تبين الخطأ في حكمه نقضه وصار الى ما استبان من الصواب في الحكم الثاني ·

وقوله ما لم تنله اخفاف الابل ذكر ابو داود عن محمد بن الحسن المخزومي انه قال معناه ان الابل تأكل منتهى روً سها ويجمي ما فوقه ·

وفيه وجه آخر وهو إنه انما يحمي من الاراك ما بمد عن حضرة العارة فلا تبلغه الابل الرائحة اذا ارسلت في الرعى ·

وفي هذا دليل على ان الكلا والرعى لا ينع من السارحة وليس لأحد ان يستأثر به دون سائر الناس ·

قال ابو داود : حدثنا محمد بن احمد القرشي حدثنا عبد الله بن الزبير حدثنا فرج بن سعيد حدثني عمي ثابت بن سعيد عن ابيه عن جده عن ابيض بن حمال انه سأل وسول الله علي عن حمى الأراك فقال رسول الله على لا حمى في الاراك قال اراكة في حظارى ، قال النبي على لا حمى في الأراك ، قال فرج يعني عظاري الأرض التي فيها الزرع المحاط عليها .

قلت يشبه ان يكون هذه الأراكة يوم احيا الأرض وحظر عليها قائمة فيها فملك الأرض بالأحيا ولم يملك الاراكة اذ كانت مرعى للسارحة افأما الأراك اذا نبت في ملك رجل فأنه محمي لصاحبه غير محظور عليه يملكه والتصرف فيه ولا فرق بينه وبين سائر الشجر الذي يتخذه الناس في اراضيهم فال الو داود: حدثنا عمر بن الخطاب حدثنا الفريابي حدثنا ابان قال عمروهو

ابن عبد الله بن ابي حازم قال حدثني عثمان بن ابي حازم عن ابيه عن جده صخر ان رسول الله علي غزا تقيفًا ، فلما ان سمع ذلك صخر ركب في خيل ميد رسول الله علية فوجد نبي الله علية قد انصرف ولم يفتح فحمل صخر يوميّن عهدالله وذمته ان لا يفارق هذا القصر حتى ينزلوا على عهد رسول الله علي فلم يفارقهم حتى نزلوا على حكم رسول الله عَلَيْكُ فكتب اليه صخر : اما بعد ؛ فأن ثقيفًا قد نزلت على حكمك يا رسُول الله وانا مقبل اليهم وهم في خيل فأمررسول الله مُنْ الصلاة جامعة فدعا لأحمس عشرة دعوات اللهم بارك لأحس ف خيلها ورجالها ٤ فأتاه القوم فتكلم المغيرة بن شعبة ، قال يا نبي الله ان صخراً قد اخذ عمتى وقد اسلمت ودخلت فيما دخل فيه المسلمون 6 فدعاه فقال يا صخر ان القوم اذا اسلموا احرزوا دماءهم واموالهم فادفع الى المغيرة عمته فدفعها اليه وسأل النبي عَلَيْكُ ما لبنى سلم قد هربوا عن الاسلام وتركوا ذلك الماء ، فقال يا نبي الله انزلنيه انا وقومي، قال نعم فأنزله واسلم السُلميون فأتوا صخراً فسألوه ان يدفع اليهم الماء فأبي فأتوا النبي للله فقالوا يا نبي الله اسلمنا واتينا صخراً ليدفع الينا ما نا فأبي علينا ٤ فدعاه فقال يا صخر ان القوم اذا اسلموا احرزوا اموالهم ودمامهم فادفع الىالقوم مامهم ٤ قال نعم يانبي الله فرأيت وجه رسول الله على يتغير عند ذلك حمرة حياء من أخذه الجارية واخذه الماء 💀 قلت يشبه ان يكون امره اياه برد الما عليهم انما هو على معنى استطابة النفس عنه ولذلك كان يظهر في وجهه اثر الحياء • والأصل ان الكافر اذا هرب عن مال له فأنه يكون فيثًا فأذا صار فيثًا وقد ملكه رسول الله علي ثم جعله

لصخر فأنه لا ينتقل عنه ملكه اليهم باسلامهم فيما بعد ولكنه استطاب نفس

صخر عنه ثم رده عليهم تألفاً لهم على الاسلام وترغيباً لهم فى الدين والله اعلم واما رده المرأة فقد يجتمل ان يكون على هذا المعني ايضاً كما فعل ذاك فى سبى هوازن بعد ان استطاب انفس الغنمين عنها ٤ وقد يجتمل ان يكون ذلك الأمر فيها بخلاف ذلك لأن القوم انما نزلوا على حكم رسول الله على في السبي والدما والأموال موقوفة على ما يريه الله فيهم فرأى على ان ترد المرأة وان لا تسبى .

قال ابو داود: حدثنا حسين بن على حدثنا يجيى بن آدم حدثنا ابو بكر بن عياش عن هشام بن عروة عن ابيه عن اسماء بنت ابي بكر ان رسول الله عن القطع الزبير نخلا .

قلّت النخل مال ظاهر العين حاضر النفع كما لمعادن الظاهرة فيشبه ان يكون الها اعطاء ذلك من الخمس الذي هو سهمه ، وكان ابو اسحاق المروزي يتأول اقطاع النبي مَنْ المهاجرين الدور على معنى العارية .

قال ابو داود: حدثنا حفص بن عمر وموسى بن اسماعيل المعنى واحد قالا حدثنا عبد الله بن حسان العنبري حدثتني جدتاي صفية ودُحيبة ابنتا عُليبة وكانتا ربيبتي قيلة بنت مخرمة وكانت جدة ابهها انها اخبرتها ، قالت قدمنا على رسول الله عرفي قالت و نقدم صاحبي تعني تحريث بن حسان وافد بكر ابن وائل فبايعه على الاسلام عليه وعلى قومه ، ثم قال يا رسول الله اكتب بيننا وبين بنى تميم بالدهناء ان لا يجاوزها الينا منهم الا مسافر او مجاور ، قال اكتب له يا غلام بالدهناء قلم رأيته قد امر له بها شخص «۱» بي وهي وطني و داري

۱۵ قوله شخص بی ، في القاموس شخص به کعني اتاه امر اقلقه واز مجه اه م

فقلت له يا رسول الله انه لم يسألك السوية من الأرض اذ سألك انما هو هذه الدهناء مقيد الجمل ومرعي الغنم ونساء تميم وابناؤها ورا فلك ، فقال امسك ياغلام صدقت المسكينة المسلم الخوالمسلم يسعها الما والشجر ويتعاونان على انفتان ووله مقيد الجمل اي مرعي الجمل ومسرحه فهو لا يبرح منه ولا يتجاوزه في طلب المرعي فكأنه مقيد هناك كقول الشاعر :

خليلي بالموماة عوجا فلا ارى بها منزلاً الا تجريب المقيد وفيه من الفقه ان المرعي لا يجوز اقطاعه وان الكلا بمنزلة الما لا يمنع وقوله يسعها الما والشجر يأمرهما بحسن المجاورة وينهاهما عن سو المشاركة وقوله ويتعاونا على الفتان، يقال معناه الشيطان الذي يفتن الناس عن دينهم و يضلهم و يروي الفتان بضم الفا وهو جاعة الفاتن كما قالوا كاهن و كهان و

~ ﴿ ومن باب احياء الوَّات ﴾ ~

قال ابو داود : حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب حدثنا ايوب عن هشام بن عروة عن ابيه عن سعيد بن زيد عن النبي عليه قال: من احبى ارضاً ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق .

قلت احياء الموات انما يكون بحفره وتحجيره وباجراء الماء اليه وبنحوها من وجوه العارة ، فمن فعل ذلك فقد ملك به الأرض سواء كان ذلك بأذن السلطان او بغير اذنه ، وذلك لأن هذا كلة شرط وجزاء فهو غير مقصور على عين درن عين ولا على زمان دون زمان ، والى هذا ذهب اكثر اهل العلم وقال ابو حنيفة لا يملكها بالأحياء حتى يأذن له السلطان فى ذلك وخالفه

وقال ابو حنيفة لا يملكها بالاحياء حتى يادن له السلطان في داك و صاحباه فقالا كقول عامة العلماء ين

وقوله ابس العرق ظالم حق هو ان يغرس الرجل فى غير ارضه بغير اذن صاحبها فأنه بو مر بقلعه الا ان يرضى صاحب الأرض بتركه ·

قال ابو داود: حدثنا هناد بن السري حدثنا عبدة عن محمد بن اسحاق عن محمد بن اسحاق عن محمد بن اسحاق عن محمد بن عروة عن ابيه قال ولقد خبرني الذي حدثني هذا الحديث ان رجلين اختصا الى رسول الدّعليّة غرس احدهما نخلاً في ارض الآخر فقضي لصاحب الأرض بأرضه وامرصاحب النخل ان يخرج نخله منها ٤ قال فلقد رأبتها وانها لنضرب اصولها بالفو وس وانها لنخل عم حتى اخرجت منها ٠

قوله نخل عم اي طوال واحدها عميم ورجل عميم اذا كان تام الخلق .
قال ابو داود: حدثنا عبد الواحد بن غياث حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا الأعمش عن جامع بن شداد عن كاثوم عن زينب انها كانت تفلي رأس رسول الله عنها وعنده امرأة عثمان بن عفان ونساء من المهاجرات وهن يشتكين منازلهن انها تضيق عليهن ويخرجن منها فأمر رسول الله عنها أن تورث دور المهاجرين النساء فمات عبد الله بن مسعود فورثته امرأته داراً بالمدينة والمهاجرين النساء فمات عبد الله بن مسعود فورثته امرأته داراً بالمدينة و

قلت قد روي عن النبي عَلَيْتُهُ الله اقطع المهاجرين الدور بالمدينة فتأ ولوها على وجهين احدهما الله الماكان اقطعهم العرصة ليبتنوا فيها الدور، فعلى هذا الوجه يصح ملكهم في البناء الذي احدثوه في العرصة والوجه الآخر انهم الما قطعوا الدور عارية، واليه ذهب ابو اسحاق المروزي، وعلى هذا الوجه لا يصح الملك فيها وذلك ان الميراث لا يجري الا في فيها كان الموروث مالكاً له وقد وضعه ابو داود في باب احياء الموات، فقد يحلمل ان بكون الما احيا تلك البقاع بالبناء فها اذكانت غير مملوكة لأحد قبل والله اعلم والله اعلم والله اعلم والله الموات عادية ملوكة لا حد قبل والله اعلم والله المحادثة الموات عادية الموات الموات

وقد يكون نوع من الأقطاع ارفاقاً من غير تمليك وذلك كالمقاعد في الاسواق والمنازل في الاسفار انما يرتفتي بها ولا تملك ·

فأما توريثه الدور نساء المهاجرين خصوصاً ا فيشبه ان يكون ذلك على معنى القسمة بين الورثة ، وانما خصصهن بالدور لأنهن بالمدينة غرائب لا عشيرة لهن بها فجاز لهن الدور لما رأى من المصلحة في ذلك .

وفيه وجه آخر وهو ان تكون ثلك الدور في ايديهن مدة حياتهن على سبيل الارة ق بالسكنى دون الملك كما كانت دورالنبي الله وحجره في ايدي نسائه بعده لا على سبيل الميراث فأنه والله قال نحن لا نورث ما تو كذاه صدقة ويحكى عن سفيان بن عيينة انه قال كان نساء النبي والله في معنى المعتدات لأنهن لا ينكحن وللمعتدة السكنى فجمل لهن سكنى البيوت ماعشن ولا يملكن رقابها والمحدة وللمعتدة السكنى فجمل لهن سكنى البيوت ماعشن ولا يملكن رقابها والمعتدة السكنى فجمل لهن سكنى البيوت ماعشن ولا يملكن رقابها والمعتدة السكنى في المعتددة السكنى في المعتددة السكنى المعتددة المعتددة السكنى المعتددة المع

## ؎ ﴿ ومن باب الدخول في ارض الخراج ﴾

قال ابو داود: حدثنا حيوة بن شريح الحضرمي الحمصي حدثنا بقية حدثني عمارة بن ابي الشعثاء حدثني سنان بن قيس حدثني شبيب بن نعيم حدثني يزيد ابن خمير حدثني ابو الدردا قال: قال رسول الله عَلَيْ من اخذ ارضا بجزيتها فقد استقال حجرته ، ومن نزع صغار كافر من عنقه فجعله في عنقه فقد ولى الاسلام ظهره "

قلت معنى الجزية همنا الخراج، ودلالة الحديث ان المسلم اذا اشترى ارضاً خراجية من كافر فأن الخراج لا يسقط عنه، والى هذا ذهب اصحاب الرأي الا انهم لم يروا فيما اخرجت من حب عشراً • وقالوا لا يجتمع الخراج مع العشر. وقال عامة اهل العلم العشر عليه واجب فيما اخرجته الأرض من حب اذا

بلغ خمسة اوساق ٠

والخراج عند الشافعي على وجهين: احدهما جزية والآخر بمعنى الكرائ والأجرة وأذا فتحت الأرض صلحاً على ان ارضها لأهلها فما وضع عليها من خراج فمجراها مجرى الجزية التي تو خذ من روسهم، فمن اسلم منهم سقط ماعليه من الخراج كما يسقط ماعلى رقبنه من الجزية ولزومه العشر فيما اخرجت ارضه وان كان الفتح انما وقع على ان الأرض للمسلمين ويو دي في كل سنة عنها شيئا فالأرض للمسلمين وما يو خذ منهم عنها فهو اجرة الأرض فسواء من اسلم منهم اواقام على كفره فعليه اداء ما ائترط عليه ومن باع منهم شيئاً من تلك الأرضين فبيعه باطل لا نه باع مالا يملك وهذا سبيل ارض السواد عنده وهذا سبيل ارض السواد عنده و

# - ومن باب الأرض بحميها الرجل كان

قال ابو داود: حدثنا ابن السرح اخبرنا ابن وهب اخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة ان رسول الله على قال لا حمى الالله ولرسوله قال ابن شهاب وبلغني ان رسول الله على النقم على النقم .

قلت قوله لاحمى الالله ولرسوله، يويد لا حمى الاعلى معنى ما اباحه رسول الله وعلى الوجه الذي حماه ، وفيه ابطال ما كان اهل الجاهلية يفعلونه من ذلك وكان الرجل العزيز منهم اذا انتجع بلداً مخصباً اوفى بكلب على جبل او على نشز من الأرض ثم استعوى الكلب ووقف له من يسمع منتهى صوته بالعواء فيث انتهى صوته حماه من كل ناحية لنفسه ومنع الناس منه .

( چ۲

فأما ما حماه رسول الله عَلَيْ لمهازيل ابل الصدقة ولضعني الخيل كالنقيع وهو مكان ليس مكان معروف مستنقع للمياه ينبت فيه الكلاً ، وقد يقال انه مكان ليس بجد واسع يضيق بمثله على المسلمين المرعى فهو مباح وللائمة ان يفعلوا ذلك على النظر ما لم يضق منه على العامة المرعى ، وهذا الكلام الذي سقته معنى كلام النافعي في بعض كتبه ،

### ~﴿ ومن باب الركاز ﴾ ~

قال ابو داود: حدثنا جعفر بن مسافر حدثنا ابن ابي فديك الزّمعي عن عمته قريبة بنت عبد الله بن وهب عن امها كرية بنت المقداد عن ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب انها اخبرته؟ قالت ذهب المقداد لحاجته ببقيع الخبخبة فأذا جرذ يخرج من جحر ديناراً ثم لم يزل يخرج ديناراً ديناراً حتى اخرج سبعة عشر ديناراً ثم اخرج خرقة حمرا عني فيها ديناراً فكانت ثمانية عشر ديناراً فكانت ثمانية عشر ديناراً فذهب بها الى النبي علي فأخبره وقال له خذ صدقتها ، فقال له النبي علي هل اهويت الجحر ، قال لا فقال له رسول الله علي بارك الله لك فيها .

قوله هل اهویت للجحر یدل علی انه نو اخذها من الجحر لکان رکازاً یجب فیه الخمس .

وقوله بارك الله لك فيها لا يدل على انه جعلها له في الحال و لكنه محمول على بيان الأمر في اللقطة التي اذا عرفت سنة فلم تعرف كانت لآخذها .
قال ابو داود: حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسبب وابي سلمة سمعا ابا هريرة وضى الله عنه يحدث عن النبي ما الله قال في الركاز الخمس قال ابو داود: حدثنا مجي بن ابوب حدثنا عباد بن العوام عن هشام عن الحسن قال ابو داود: حدثنا مجي بن ابوب حدثنا عباد بن العوام عن هشام عن الحسن

قال الركاز الكنز العادي .

قلت الركاز على وجهين فالمال الذي يوجد مدفونًا لا يعلم له مالك ركاز لأن صاحبه قد كان ركزه في الأرض اي اثبته فيها ·

والوجه الثاني من الركاز عروق الذهب والفضة فتستخرج بالعلاج ركزها الله في الأرض ركزاً، والعرب تقول اركز المعدن اذا انال الركاز . والحديث انما جاء في النوع الأول منهما وهو الكنز الجاهلي على مافسره الحسن، وانما كان فيه الخمس لكثرة نفعه وسهولة نيله والأصل ان ما خفت مو ونته كثر مقدار الواجب فيه حما كثرت مو ونته قل مقدار الواجب فيه كالعشر فيما سقى بالأنهار ونصف العشر فيما سقى بالدواليب .

واختلفوا في مصرف الركاز ، فقال ابوحنيفة بصرف مصرف الفيئ ، وقال الشافعي يصرف مصرف الفيئ ، وقال الشافعي يصرف مصرف الصدقات ، واحتجوا لا بى حنيفة بأنه مال مأخوذ من المدي المشركين ، واحتجوا للشافعي بأنه مال مستفاد من الأرض كالزرع وبأن الني يكون اربعة اخماسه للدنمانلة وهذا المال يختص به الواجد له كال الصدقة ،

◄ ﴿ وَمِنْ بِنَابِ نَبِمْنُ الْقَبُورِ الْمَادِيَةِ ﴾ 
 - يكون فيها المال -

قال ابو داود: حدثنا يحيى بن معين حدثنا وهب بن جرير حدثنا ابي قال سمعت عبدالله محمد بن اسحاق بحدث عن اسماعيل بن امية عن بجير بن ابى بجير ، قال سمعت عبدالله ابن عمر و يقول سمعت رسول الله على حين خرجنا معه الى الطائف فمر رنا بقبر

د ١ ه الى هذا انتهت النسخة الكتانية وقد سقطت الورقة الا ُخيرة منها فأكملتها بخطي اه م .

فقال رسول الله على هذا قبر ابي رغال و كان بهذا الحرم يُدفع عنه فلما خرج اصابته النقمة التي اصابت قومه بهذا المكان فدفن فيه وآية ذلك انه دفن معه غصن من ذهب ان انتم نبشتم عنه اصبتموه معه فابتدره الناس فاستخرجوا الغصن قلت هذا سبيله سبيل الركاز لأنه مال من دفن الجاهلية لا يعلم مالكه، وكان ابو رغال من بقية قوم عاد اهلكهم الله فلم يبق لهم نسل ولا عقب فصار حكم ذلك المال حكم الركاز .

وفيه دليل على جواز نبش قبور المشركين اذاكان فيه ارب او نفع للمسلمين وان ليست حرمتهم في ذلك كحرمة المسلمين «١» ·

«١» اقول والى هنا انتهى الحجلد الأول من النسخة الطرطوشية والأحمدية وقد جاء
 في آخر هذه ما نصه :

والحمد لله رب العالمين وصلواته على سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين وازواجه امهات المؤمنين

ثم المجلد الاول من كتاب معالم السنن للخطابي في يوم الاحد لثلاث عشرة ليلة خلت من شهر الله المبارك الأثسم رجب المرجب عمت ميامنه من شهور سنة ٧٢١ هجرية

يتلوه في المجلد الثاني كتاب ( البيوع ) باب النجارة يخالطها الحلف والكذب بتوفيق الله وحسن تيسير.

# كتاب البيوع سور كتاب التجارة كاب

[يخالطها الحلف والكذب]

اخبرنا الشيخ الامام ابو المحاسن عبد الواحد بن اسماعيل بن محمد الروياني بقرآ تى عليه بآمد طبرستان فأقر به في شهور سنة تسع وتسعين واربعائة قال اخبرنا ابو نصر احمد بن محمد البلخي ، قال اخبرنا ابوسلمان حمد بن محمد الخطابي البستى ، قال حدثنا ابو بكر محمد بن بكر بن داسة قال : «١»

حدثنا ابو داود سلمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله ؟ قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو معاوية عن الأعمش عن ابي وائل عن قيس بن ابي غرزة قال كنا في عهد رسول الله عَلَيْقُ نسمى الساسرة فمر بنا رسول الله عَلَيْقُ فسانا بأسم هو احسن منه . فقال يا معشر التجار ان البيع يحضره اللغو والحلف فشو بوه بالصدقة .

قال الشيخ ابو سليان السمسار اعجمي وكان كثير ممن يعالج البيع والشراء فيهم عجما فتلقنوا هذا الاسم عنهم فغيره رسول الله على التجارة التي هي من الأسماء العربية ، وذلك معنى قوله فسمانا بأسم هو احسن منه وقد ندعو العرب التاجر ايضاً الرقاحي والترقيح في كلامهم اصلاح المعيشة وقد احتج بهذا الحديث بعض اهل الظاهر ممن لا يرى الزكاة في اموال انتجارة وزعم انه لو كان تجب فيها صدقة كما تجب في سائر الأموال الظاهرة لأمرهم من الاعمدية لأنه ليس اخ الجزء الأول بل هو نسخة الحري اهم من الاعمدية لائه ليس اخ الجزء الأول بل هو نسخة الحري اهم من الاعمدية لائه ليس اخ الجزء الأول بل هو نسخة الحري اهم من

النبي الله النبي الله ولم يقتصر على قوله فشو بوه بالصدقة او بشيئ من الصدقة و النبي الله الما ولم يقتصر على قوله فشو بوه والما الما الما الما الما في هذا الما الشبخ وليس فيما ذكروه دليل على ما ادعوه الأنه الما المرهم في هذا الحديث بشيئ من الصدقة غير معلوم المقدار في تضاعيف الأيام ومر الأوقات المحون كفارة عن اللغو والحلف .

فأما الصدقة المقدرة التي هي ربع العشر الواجبة عند تمام الحول فقد وقع البيان فيها من غير هذه الجهة ، وقد روي سمرة بن جندب ان رسول الله على كان بأمرهم ان يخرجوا الصدقة عن الأوال التي يعدونها للبيع ، وقد ذكره ابو داود في كتاب الزكاة ثم هو عمل الأمة واجماع اهل العلم فلا يعد قول هو لاء معهم خلافًا -

## ۔ ﴿ وَمِنْ بِابِ اسْتَخْرَاجِ الْعَادِنُ ﴾ و

قال ابو داود: حدثنا القعنبي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو يعني ابن ابي عمرو عن عكرمه عن ابن عباس ان رجلاً لزم غريماً له بعشرة دنانير فقال والله ما افارقك حتى تقضيني او تأتيني بجميل قال فتحمل بها رسول الله على فأتاه بقدر ما وعده ، فقال له النبي على من ابن اصبت هذا الذهب قال من معدن ، قال لا حاجة لنا فيها ليس فيها خير فقضاها عنه رسول الله على قال الشيخ في هذا الحديث اثبات الحمالة والضمان وفيه اثبات ملازمة الغريم ومنعه من التصرف حتى يخرج من الحق الذي عليه ، واما رده الذهب الذي استخرجه من المعدن ا وقوله لا حاجة لنا فيه ليس فيه خير فيشبه ان يكون دلك لسبب علمه فيه خاصة لا منجهة ان الذهب المستخرج من المعادن ا وقد اقطع من المعادن ا وقد اقطع

رسول الله على بلال بن الحارث المعادن القبلية وكانوا يو دون عنها الحق وهو عمل المسلمين وعليه امر الناس الى اليوم و يحتمل ان يكون ذلك من اجل ان اصحاب المعادن يبيعون ترابها بمن يعالجه فيحصل ما فيه من ذهب اوفضة وهو غرر لا يدري هل يوجد فيه شي منهما ام لا وقد كره بيم تراب المعادن جماعة من العلماء منهم عطاه والشعبي وسفيان الثوري والأوزاعي والشافعي واحد بن حنبل واسحاق بن راهوية .

وفيه وجه آخر وهو ان معنى قوله لا حاجة لنا فيها ليس لذا فيها خير ، اي ليس لها رواج ولا لحاجتنا فيها نجاح ، وذلك ان الذي كان تحمله عنه دنانير مضروبة ، والذي جاء به ثبر غير مضروب وليس بحضرته من بضر به دنانير وانما كان تحمل اليهم الدنانير من بلاد الروم، واول من وضع السكة فى الأسلام وضرب الدنانير عبد الملك بن مروان ، وقد يجتمل ذلك ايضاً وجها آخر وهو ان يكون انما كرهه لما يقع فيه من الشبهة ويدخله من الغرر عند استخراجهم اياه من المعدن وذلك انهم انما استخرجوه بالعشر او الخمس او الثلث مما يصيبونه اياه من المعدن وذلك انهم انما استخرجوه بالعشر او الخمس او الثلث مما يصيبونه على رد الآبق والبعير الشارد لأنه لا يدري هل يظفر بهما ام لا ،

وفيه ايضاً نوع من الخطر والتغرير بالأنفس لأن المعدن ربما انهار على من يعمل فيه فكره من اجل ذاك معالجته واستخراج مافيه

وكانت الدنانير تحمل اليهم في زمان النبي تلك من بلاد الروم وكان اول من ضربها في الاسلام عبد الملك بن مروان فهي تدعي المروانية الى هذا الزمان ·

### - الشبهات الشبهات المسبهات المسبهات المسبهات

قال ابو داود : حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابو شهاب قال حدثنا ابن عون عن الشعبي قال سمعت النعان بن بشير يقول سمعت رسول الله عليه يقول ان الحلال بين وان الحرام بين وبينها امور مشتبهات .

احيانًا يقول مشتبهة وسأضرب فى ذلك مثلاً ان الله تعالى حمّى حِيّ وان حي الله عالى حمّى عِيّ وان حي الله عا حرم وانه من يرعى حول الحمي يوشك ان يخالطه وانه من يخالط الرببة يوشك ان يجسر .

قال ابو داود: حدثنا ابر اهيم بن موسى الرازي ، قال حدثنا عيسى حدثنا و ركويا عن عامر ، قال سمعت النعان بن بشير يقول سمعت رسول الله من يقول في هذا الحديث قال وبينها مشتبهات ولا يعلمها كثير من الناس فمن انقى الشبهات استبرى دينه وعرضه ومن وقع فى الشبهات وقع في الحرام .

قال الشيخ هذا الحديث اصل في الورع وفيما يلزم الانسان اجتنابه من الشبهة والريب ·

ومعنى قوله وبينهما امور مشتبهات اي انها تشتبه على بعض الناس دون بعض وليس انها في ذوات انفسها مشتبهة لا بيان لها في جملة اصول الشريعة فأن الله تعالى لم يترك شيئًا يجبله فيها حكم الا وقد جعل فيه بيانًا ونصب عليه دليلاً ولكن البيان ضربان ، بيان جلي يعرفه عامة الناس كافة ، وبيان خفي لا يعرفه الا الخاص من العلماء الذين عنوا بعلم الأصول فاستدر كوا معاني النصوص ، وعرفوا طرق القياس والاً ستنباط ورد الشيئ الى المثل والنظير .

ودليل صحة ما قلناه وان هذه الأمور ليست في انفسها مشتبهة قوله لا يعرفها

كثير من الناس وقد عقل ببيان فحواه ان بعض الناس يعرفونها وان كانوا قليلي الهدد فاذا صار معلوماً عند بعضهم فليس بمشتبه في نفسه ولكن الواجب على من اشتبه عليه ان يتوقف ويستبري الشك ولا يقدم الاعلى بصيرة فانه ان اقدم على الشيئ قبل التثبت والتبين لم يأمن ان يقع في المحرم عليه وذلك معنى الحمى وضربه المثل به وضربه المثل به

وقوله الحلال بين والحرام بين اصل كبير في كثير من الأمور والأحكام اذا وقعت فيها الشبهة او عرض فيها الشك ومعها كان ذلك فان الواجب ان ينظر فاذا كان للشيئ اصل في التحريج والتحليل فانه يتمسك به ولا يفارقه باعتراض الشك حتى يزيله عنه يقين العلم، فالمثال في الحلال الزوجة تكون للرجل والجارية تكون عنده يتسرى بها ويطأها فيشك هل طلق تلك او اعتق اعتى هذه فعا عنده على اصل التحليل حتى يتيقق وقوع طلاق او عتق وكذلك الماء يكون عنده واصله الطهارة فيشك هل وقعت فيه نجاسة ام لا فهو على اصل الظهارة حتى يتيقن ان قد حلته نجاسة ، وكالرجل يتطهر للصلاة فهو على اصل الظهارة حتى يتيقن ان قد حلته نجاسة ، وكالرجل يتطهر للصلاة فهو على الحدث فانه يصلي ما لم يعلم الحدث يقينا على هذا المثال المثال في الحدث فانه يصلي ما لم يعلم الحدث يقينا على هذا المثال المثال في الحدث فانه يصلي ما لم يعلم الحدث يقينا على هذا المثال المثلث في الحدث فانه يصلي ما لم يعلم الحدث يقينا على هذا المثال المثل الم

واما الشيئ اذا كان اصلة الحظر وانما يستباح على شرائط وعلى هيئات معلومة كالفروج لا ثحل الا بعد نكاح او ملك يمين وكالشاة لا يحل لحمها الا بزكاة فانه معها شك في وجود تلك الشرائط وحصولها يقيناً على الصفة التي جعلت على التحليل كان باقياً على اصل الحظر والتحريم وعلى هذا المثال فلو اختلطت امرأته بنسا اجنبيات او اختلطت مذكاة بميتات ولم يميزها بعينها وجب عليه امرأته بنسا اجنبيات او اختلطت مذكاة بميتات ولم يميزها بعينها وجب عليه

ان يجتنبها كلها ولا يقربها وهذان القسمان حكمها الوجوب والازوم.

وها هنا قسم ثالث وهو ان يوجد الشيئ ولا يعرف له اصل متقدم في التحريم ولا في التحليل ، وقد استوى وجه الامكان فيه حلا وحرمة فان الورع فيما هذا سبيله الترك والاجتناب وهو غير واجب عليه وجوب النوع الأول ، وهذا كما روى عن النبي علي الله عن بتمرة ملقاة في الطريق ؛ فقال لولا اني الخاف ان تكون صدقة لأكلتها وقدم له الضب فلم يأكله ، وقال ان أمه مسخت فلا ادري لعله منها او كما قال . ثم ان خالد بن الوليد اكله بحضرته فلم ينكر ويدخل في هذا الباب معاملة من كان في ماله شبهة او خالطه ربي قان الاختيار تركها الى غيرها وليس بمحرم عليك ذلك مالم يئيقن ان عينه حرام او محرجه من حرام ، وقد رهن رسول الله علي ذلك مالم يئيقن ان عينه حرام او محرجه اخذها لقوت اهله ، ومعلوم انهم بر بون في تجاراتهم ويستحلون اثمان الخمور ، ووصفهم الله تعالى بأنهم سماعون للكذب أكالون للسحت ، فعلى هذه الوجوه ووصفهم الله تعالى بأنهم سماعون للكذب أكالون للسحت ، فعلى هذه الوجوه الثلاثة يجري الأمر فيها ذكرته لك .

وقوله مناتق الشبهات استبرأ لدينه وعرضه اصل فىباب الجرح والتعديل وفيه دلالة على ان من لم يتوق الشبهات في كسبه ومعاشه فقد عرض دينه وعرضه للطمن واهدفها للقول ·

وقوله من وقع فى الشبهات وقع في الحرام يويد انه اذا اعتادها واستمر عليها ادته الى الوقوع في الحرام بأن يتجاسر عليه فيواقعه بقول فليتق الشبهة ليسلم من الوقوع فى المحرم ·

## ۔ کی ومن باب وضع الربی ہ⊸

قال ابو داود: حدثنا مسدد قال حدثنا ابو الأحوص قال حدثنا شبيب ابن غرقدة عن سليمان بن عمرو عن ابيه قال سمعت رسول الله على يقول فى حجة الوداع الا ان كل ربا من ربا الجاهلية موضوع لكم رو وس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون الا وان كل دم من دم الجاهلية موضوع واول دم اضع منها دم الحارث بن عبد المطلب كان مسترضعاً فى بني ليث فقتلته هذيل اللهم قد بلغت ، قالوا نعم ثلاثاً ، قال اللهم اشهد ثلاث مرات .

قال الشيخ في هذا من الفقه ان ما ادركه الاسلام من احكام الجاهلية فانه يلقاه بالرد والنكير، وان الكفر اذا اربى في كفره ولم يقبض المال حتى اسلم فانه يأخذ رأس ماله ويضع الربا ؟ فأما ماكان قد مضى من احكامهم فان الاسلام يلقاه بالعفو فلا يعترض عليهم في ذلك ولا ينبع افعالهم في شيئ منه فلو قتل في حال كفره وهو في دار الحرب ثم اسلم فانه لا ينبع بماكان فيه في حال الكفر، ولو اسلم زوجان من الكفار وتحاكما الينا في مهر من خمر او خنزيرا وما اشبهها من المحرم فانه ينظر فان كانت لم تقبضه منه كله فانا نوجب لها عليه مهر المثل ولو قبضت نصفه وبتى النصف فأنا نوجب عليه للباقى منه نصف المهر ونجمل الفايت من النصف الآخر كأن لم يكن ٤ وعلى هذا ان كان نكاحاً يريدون ان يستأ نفوا عقده فانا لا نجيز من ذلك الاحا اباحه حكم الاسلام ٤ فان كان امراً ماضياً فانا لا نفسخه ولا نعرض له وعلى هذا القياس جميع هذا الباب وقاد كان امراً ماضياً فانا لا نفسخه ولا نعرض له وعلى هذا القياس جميع هذا الباب

وقوله دم الحارث بن عبد المطلب فان ابا داود هكذا روى ، وانما هو في سائر الروايات دم ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب وحدثني عبدالله بن محمد المكي

قال حدثنا على بن عبد العزيز عن ابي عبيدة قال اخبرني ابن الكابي ان ربيعة ابن الحارث لم يقتل وقد عاش بعد النبي والله الى زمن عمر وانما قتل له ابن صغير في الجاهلية فأهدر النبي والله في الهدر ونسب الدم اليه لأنه ولي الدم .

## ~ ﴿ ومن باب الرجحان في الوزن ﴿ ٥-

قال أبو داود: حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا سفيان عن شماك ابن حرب قال حدثني سويد بن قبس قال جلبت أنا ومخرمة العبدي أبراً من هجر فأتينا به مكة فجاءنا رسول الله على يشي فساومنا بسراويل فبعناه وثم رجل يزن بالأجر فقال له رسول الله على زن وارجح

قوله زن وارجح فيه دليل على جواز هبة المشاع ، وذلك ان مقدار الرجحان هبة منه للبائع وهو غير متميز من جملة الثمن ·

وفيه دايل على جواز اخذ الأجرة على الوزن والكيل وفي معناهما اجرة القسام والحاسب وكان سعيد بن المسيب ينهي عن اجرة القسام وكرهها احمد بن حنبل قال الشيخ وفي مخاطبة النبي علي وامره اياه به كالدليل على ان وزن الثمن على المشتري فاذا كان الوزن عليه لأن الايفاء يلزمه فقد دل على ان اجرة الوزان عليه فأن الايفاء يلزمه فقد دل على ان اجرة الوزان عليه فأن السلعة المبيعة ان تكون على البائع على المشتري فقياسه في السلعة المبيعة ان تكون على البائع على المشتري فقياسه في السلعة المبيعة ان تكون على البائع المستري فقياسه في السلعة المبيعة ان تكون على البائع المها في السلعة المبيعة ان تكون على المها في السلعة المبيعة ان تكون على المها في السلعة المبيعة ان تكون على المها في المها في المها في السلعة المبيعة ان تكون على المها في المه

م ومن باب قول النبي المكيال مكيال اهل المدينة كوت المكيال الموالمدينة كوت قال حدثنا ابو داود: حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا ابن د كين قال حدثنا سفيان عن حنظلة عن طاوس عن ابن عمر قال: قال رسول الله ملك الوزن وزن اهل مكة والمكيال مكيال اهل المدينة ٠

قال الشيح هذا حديث قد تكلم فيه بعص الناس وتخبط في تأويله فزعم ان

الذي على اراد بهذا القول تعديل الموازين والأرطال والمحاييل وجعل عيارها اوزان اهل مكة ومحاييل اهل المدنية ليكون عند التنازع حكماً بين الناس يحملون عليها اذا تداعوا، فادعي بعضهم وزنا اوفى او مكيالاً اكبر وادعى الخصم ان الذي يلزمه هو الأصغر منها دون الأكبر، وهذا تأويل فاسد خارج عماعليه اقاويل اكثر الفقها، وذلك ان من اقر لرجل مكيلة برأ وبعشرة ارطال من تمر او غيره واختلفا في قدر المكيلة والرطل فانهما يحملان على عرف البلد وعادة الناس في المكان الذي هو به ولا يكلف ان يعطى برطل مكة ولا بمكيال المدينة وكذلك اذا اسلفه في عشرة مكاييل قمح او شعير وليس هناك الأ مكيلة واحدة معروفة فانهما محملان عليها فان كان هناك مكاييل محتلفة فأسلفه في عشرة مكاييل ولم يصف الكيل بصفة يشميز بها عن غيره فالسلم فاسد وعليه رد الثمن وانما جاء الحديث في نوع ما يتعلق به احكام الشريعة في حقوق الله تسبحانه دون ما يتعامل به الناس في بياعاتهم وامو معاشهم في حقوق الله تسبحانه دون ما يتعامل به الناس في بياعاتهم وامو معاشهم في حقوق الله تسبحانه دون ما يتعامل به الناس في بياعاتهم وامو معاشهم في حقوق الله تسبحانه دون ما يتعامل به الناس في بياعاتهم وامو معاشهم في حقوق الله تسبحانه دون ما يتعامل به الناس في بياعاتهم وامو معاشهم في حقوق الله تسبحانه دون ما يتعامل به الناس في بياعاتهم وامو معاشهم في حقوق الله تسبحانه دون ما يتعامل به الناس في بياعاتهم وامو معاشهم في حقوق الله تسبحانه دون ما يتعامل به الناس في بياعاتهم وامو معاشهم في حقوق الله تسبحانه دون ما يتعامل به الناس في بياعاتهم وامو معاشهم في حقوق الله تعلي في في عشرة مكاني المناس في بياعاتهم وامو معاشهم في مو مو معاشه مي مي مي مي ميكانه المينه الميكاني الميكاني والميكاني الميكاني ا

فقوله الوزن وزن اهل مكة يَريد وزن الذهب والفضة خصوصاً دون سائر الأوزان ومعناه ان الوزن الذي يتعلق به حق الزكاة في النقوذ وزن اهل مكة وهي دراهم الاسلام المعدلة منها العشرة بسبعة مثاقيل فاذا ملك رجل منها مائتي درهم وجبت فيها الزكاة ، وذلك ان الدراهم مختلفة الأوزان في بعض البلدان والأماكن فمنها البغلي ومنها الطبري ومنها الخوارزي وانواع غيرها ، والبغلي ثمانية دوانيق والطبري اربعة دوانيق والدرهم الوزان الذي هومن دراهم الاسلام الجائزة بينهم في عامة البلدان ستة دوانيق وهو نقد اهل مكة ووزنهم الجائز بينهم ، وكان اهل المدينة يتعاملون بالدراهم عددا وقت مقدم رسول الله عليه المدينة يتعاملون بالدراهم عددا وقت مقدم رسول الله عليه المدينة المدينة المعاملون بالدراهم عددا وقت مقدم رسول الله عليه المدينة المدين

اياها والدليل على صحة ذلك ان عائشة رضى الله عنها قالت فيما روى عنها من قصة بريرة ان شاء اهلك ان اعدها لهم عدة واحدة فقلت تويد الدراهم التي هي ثمنها فأرشدهم رسول الله على الى الوزن فيها وجعل العيار وزن اهل مكة دون ما يتفاوت وزنه منها في سائر البلدان .

وقد تكلم الناس في هذا الباب وهل كانت هذه الدراهم لم تزل في الجاهلية على هذا العيار والوزن فذهب بعضهم الى ان الوزن فيها لم يزل على هذا العيار وانما غيروا الشكل منها ونقشوا فيها اسم الله عن وجل وقام الاسلام -والأوقية وزنها اربعون درهماً ، ولذلك قال رسول الله على ليس فيما دون خمس اواقي صدقة وهي مائتا درهم ، وهذا المعنى بلغني عن ابي العباس بن شريح انه كان يقول ويذهب اليه وحكوا عن ابي عبيد القاسم بنسلام مايخالف هذا . قال ابو عبيد حدثني رجل من اهل العلم والعناية بأمر الناس ممن يعني بهذا الشأن ان الدراهم كانت في الجاهلية على ضربين البغلية السودا التي في كلواحد منها اربعة دوانيق وكانوا يستعملونها على النصف والنصف مائة بغلية ومائة طبرية فكان في المائتين منها من الزكاة خمسة دراهم ، فلما كان زمان بني امية قالوا ان ضربنا البغلية ظنالناس ان هذه التي تجب فيها الزكاة المشروعة فيضر ذلك بالفقراء وان ضربنا الطبرية اضر ذلك بأرباب الأموال فجمع بين الدراهم البغلية والطبرية فكان فى احدهما ثمانية دوانيق وفي الآخر اربعة دوانيق وجملتها اثنا عشر دانقاً فقسموها نصفين وضربوا الدراهم على ستة دوانيق •

واما الدنانير فمشهور من امرها انها كانت تحمل اليهم من بلاد الروم و كانت العرب تسميها الهرقلية وقد ذكره كثير في شعره فقال:

يروق العيون النظرات كأنه مرقلي وزن احمر التبر راجح

ثم ضرب الدنانير في عهد الاسلام عبد الملك بن مروان فحدثني احمد بن عبد العزيز بن شابور قال حدثنا على بن عبد العزيز قال حدثنا الزبير بن بكار قال حدثنا عمر بن عثمان عن اسحاق بن عبد الله بن كعب بن مالك قال لما اراد عبد الملك بن مروان ضرب الدنانير والدراهم سأل عن اوزان الجاهلية فأجمعوا له على ان المثقال اثنان وعشرون قيراطاً الاحبة بالشامي ، وان العشرة دراهم وزن سبعة مثاقيل فضر بها على ذلك .

فأما اوزان الأرطال والأمناء فهو بمعزل عن هذا وللناس فيها عادات مختلفة في البلدان قد اقروا عليها مع تباينها واختلافها كالشامي والحجازي والعراقي وارطال اهل اذر بيجان مضاعفة وارطال اهل الري واصبهان دون الأردبيلي وفوق الحجازي والعراقي بزيادة كثيرة وكل من اهل هذه البلدان محمول على عرف بلده وعادة قومه لا ينقل عنها ولا يحمل على ماسواها وليست كالدراهم والدنانيرالتي حمل الناس فيها على عيار واحد وحكم سوا الا ان الدراهم قد يختلف حكمها في شيئ واحد وهو ان رجلاً لو باع ثوباً بعشرة دراهم في بلدة يتعاملون فيها بالدراهم الطبرية او الخوارزمية لم يلزم المشتري ان يدفع في ثمنه الوازنة فو الما يلزمه نقد البلد ولكن ان كان أقر له بعشرة دراهم لزمته الوازنة لأنه ليس في الاقرار عرف يتغير به الحكم في بلد دون بلد والا ترى ان رجلاً من اهل خوارزم لو اقر عند حاكم بغداد بمائة در هم لرجل من خوارزم انه يلزمه الدراهم الوازنة واما قوله والمكيال مكيال اهل المدينة فانما هوالصاع الذي يتعلق به وجوب واما قوله والمكيال مكيال اهل المدينة فانما هوالصاع الذي يتعلق به وجوب

الكفارات ويجب اخراج صدقة الفطر به ويكون تقدير النفقات وما فيمعناها بعياره والله اعلم ·

وللناس صيعان مختلفة فصاع اهل الحجاز خمسة ارطال وثلث بالعراقي وصاع اهل البيت فيها يذكره زعماء الشيعة تسعة ارطال وثلث وينسبون الى جعفر بن محمد وصاع اهل العراق ثمانية ارطال وهو صاع الحجاج الذي سعر به على اهل الأسواق ، ولما ولى خالد بن عبد الله القسري العراق ضاعف الصاع فبلغ به ستة عشر رطلاً فاذا جاء باب المعاملات حملنا العراقي على الصاع المتعارف المشهور عند اهل بلاده والحجازي على الصاع المعروف ببلاد الحجاز ، وكذلك كل اهل بلاده والحجازي على الصاع المعروف ببلاد الحجاز ، وكذلك كل اهل بلد على عرف اهله اذا جاءت الشريعة واحكامها فهو صاع المدينة فهو معنى الحديث ووجهة عندي والله اعلى .

## ~ ومن باب التشديد في الدين ڰ٠٠

قال ابو داود: حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن ابي سلمة عن جابر قال كان رسول الله على لا يصلي على رجل مات وعليه دين فأتى بميت ، فقال أعليه دين قالوا نعم ديناران فقال صلوا على صاحبكم فقال ابو قتادة الأنصاري هما على يارسول الله فصلى عليه ، فلما فتح الله على رسوله قال انا اولى بكل مو من من نفسه فمن ترك ديناً فعلى قضاو ، ومن ترك مالا فلور ثته ،

قال الشيخ فيه من الفقه جو از الضمان عن الميت توك وفا مقدر الدين اولم يترك وهذا قول الشافعي واليه ذهب ابن ابي ليلي .

وقال ابو حنيفة اذا ضمن عن الميت شيئًا لم يترك له وفاء لم يلزم الضامن لأن

الميت منه برئ وان ترك وفا الزمه ذلك وان ترك وفا ابعضه لزمه بقدر ذلك وقال الشيخ ويشبه ان يكون هذا الحديث لم يبلغه وقد روى في هذه القصة من غير هذا الطريق انه لم يترك لها وفاء

وروى محمد بن عمرو عن سعيد بن ابى سعيد عن عبد الله بن ابي قتادة عن ابيه قال اتى النبي عَلَيْكُ بجنازة ليصلي عليها فقال عليه دين، قال نعم ديناران، قال فهل ترك لهما وفاء، قالوا لا، قال فصلوا على صاحبكم، وذكر حديث الضمان حدثناه الحسن بن يحيى قال حدثنا ابن المنذر قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال حدثنا يعلى بن عبيد عن محمد بن عمرو .

## - ﴿ ومن باب في المطل كا

قال ابو داود: حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن ابي الزناد عن الأعرج عن ابي هريرة ان رسول الله على قال مَطْل الغني ظلم فأذا اثبع احدكم على ملى فليتبع قال الشيخ قوله مطل الغني ظلم دلالته انه اذا لم يكن غنياً يجد ما يقضيه لم يكن ظالماً ، واذا لم يكن ظالماً لم يجز حبسه لأن الحبس عقوبة ولا عقوبة على غير الظالم .

وقوله اتبع يويد اذا احيل واصحاب الحديث يقولون اذا اتبع بتشديد التاء وهو غلط وصوابه اتبع ساكنة التاء على وزن افعل ومعناه اذا احيل احدكم على ملي فليحتل، يقال تبعت الرجل بحقي اتبعه تباعة اذا طالبته وانا تبيعه، ومنه قوله تعالى [ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا].

وفيه من الفقه اثبات الحوالة وفيه دليل على ان الحق يتحول بها الى الحال (ع ٢ ٣٤)

عليه ويسقط عن المحيل ولا يكون عليه للمحتال سبيل عند موت المحال عليه وافلاسه وذلك لأنه قد اشترط عليه الملاة والحوالة قد تصح حكما على الملى فكان فائدة الشرط ماقلناه واللهاعلم.

وقد يستدل بهذا الحديث من يذهب الى ان له الرجوع على المحيل اذا مات او افلس المحال عليه اويتأوله على غير وجه الأول بأن يقول انما امر بأن يتبعه اذا كان مليًا والمفلس غير ملى فليكن غير متبع به

قال الشيخ والدلالة على الوجه الأول هي الصحيحة لأنه انما اشترط له الملآة وقت الحوالة لا فيما بعدها لأن اذا كلة شرط موقت فالحكم يتعلق بتلك الحال لا بما بعدها والله العلم .

وقوله فليتبع معناه فليحتل وهذا ليس على الوجوب وانما هو على الأذن له والاباحة فيه ان اختار ذلك وشاءه، وزعم داود ان المحال عليه ان كان مليا كان واجبًا على الطالب ان يحول ماله عليه ويكره على ذلك ان أباه .

وقد اختلف العلماء في عود الحق الى ذمة الغريم اذا مات المحال عليه او افلس فقال اصحاب الرأي اذا مات ولم يترك وفاء او افلس حياً فان المحتال برجع به على الغريم .

وقال مالك والشافعي واحمد وابو عبيد وابو ثور لا يرجع واحتجوا كلهم بهذا الحديث، وفيه قول ثالث ذكره ابن المنذر عن بعضهم فلا احفظه انه لا يرجع عليه مادام حياً فان الرجل يوسر ويعسر ما دام حياً فاذا مات ولم يترك وفاء رجع به عليه .

#### - م ومن باب في حسن القضاء كا⊸

قال ابو داود: حدثنا القعنبي عن مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي رافع قال استسلف رسول الله عن بكراً فجاءته ابل الصدقة فأمرني ان اقضى الوجل بكره فقلت لم اجد فى الابل الاجملاً خياراً رباعياً فقال الذي على اعطه اياه فإن خيار الناس احسنهم قضاء.

قال الشيخ البكر في الابل بمنزلة الغلام من الذكور والقلوص بمنزلة الجارية من الاناث والرباعي من الابل هو الذي اتت عليه ستة سنين ودخل فى السنة السابعة فاذا طلعت رباعيته قيل للذكر رباع والأنثي رباعية خفيفة اليام.

وفيه من الفقه جواز تقديم الصدقة قبل محلما ، وذلك ان النبي مَلِّقَ لا يُخِلَّ له الصدقة فلا يجوز ان يقضي من اهل الصدقة شبئًا كان لنفسه فدل انه انما استسلف لأهل الصدقة من ارباب الأموال وهو استدلال الشافعي .

وقد اختلف العلماء في جواز تقديم الصدقة على محل وقتها فأجازه الأوزاعي واصحاب الرأي واحمد بن حنبل واسحاق بن راهوية ·

وقال الشافعي يجوز ان يعجل صدقة سنة واحدة · وقال مالك لا يجوز ان يخرجها قبل حلول الحول وكرهه سفيان الثوري ·

#### ~ ﴿ ومن باب الصرف ﴿ ص

قال ابو داود: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن مالك بن اوس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال وسول الله عنه الذهب بالورق ربى الاهاء وهاء والشعير بالشعير ربى الاها وها . قال الشيخ ها وها معناه التقابض واصحاب الحديث بقولون ها وها مقصورين

والصواب مدهما ونصب الألف منها · وقوله ها انما هو قول الرجل لصاحبه اذا ناوله الشيئ هاك اي خذ فأسقطوا الكاف منه وعوضوه المد بدلا من الكاف يقال للواحد ها والاثنين ها وما بزيادة الميم وللجاعة هاوم ؟ قال الله تعالى [هاوم اقرواً كتابيه] · وهذا قول الليث ابن المظفر ·

قال ابو داود: حدثنا الحسن بن علي حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا همام عن قتادة عن ابي الخليل عن مسلم المكي عن ابي الأشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت ان رسول الله علي قال الذهب بالذهب تبرها وعينها والفضة بالفضة تبرها وعينها والبر بالبر مدى بمدى والملح بالملح مدى بمدى فن زاد او ازداد فقد اربى ولا بأس يبيع الذهب بالفضة والفضة اكثرهما يدا بيد واما نسيئة فلا .

قال ابو داود ورواه ابن ابي عروبة وهشام الدستوائي عن قتادة عن مسلم بن يسار .

قال الشيخ قوله تبرها وعينها التبر قطع الذهب والفضة قبل ان نضرب و نطبع دراهم و دنانير و احدتها تبرة ، ومن هذا قوله تعالى [ ان هو ً لا ً متَبَّر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون ] والله اعلم .

والعين المضروب من الدراهم والدنانير والمدى مكيال يعرف ببلاد الشام وبلاد مصرية بتعاملون به واحسبه خسة عشر مكوكا والمكوك صاع ونصف وحرم رسول الله على ان يباع مثقال ذهب عين بمثقال وشيئ من تبر غير مضروب وكذلك حرم التفاوت بين المضروب من الفضة وغير المضروب وذلك معنى قوله تبرها وعينها اي كلاهما سوام وهذا من باب معقول الفحوى

ثم زاده بيانًا بما نسق عليه من قوله و لا بأس يبيع الذهب بالفضة والفضة اكثرهما يداً بيد ، وكان ذلك من باب دليل الخطاب ومفهومه وكلا الوجهين بيان واهل اللغة يتفاهمون بها ، ثم هو قول عامة المسلمين الا ما روي عن اسامة بن زيد وابن عباس في جواز بيع الدرهم بالدرهمين، وقد روي عن ابن عباس انه رجع عنه ، قال الشيخ وقد روي غير ابي داود هذا الحديث فقال الا سواء بسواء مثلا عال الشيخ وقد روي غير ابي داود هذا الحديث فقال الا سواء بسواء مثلا بمثل محدثنا محمد بن المكي قال حدثنا محمد بن المكي قال حدثنا محمد بن المكي قال حدثنا عمد بن على بن زيد الصابغ قال حدثنا سامة بن علقمة عن محمد بن سيرين ا قال حدثني مسلم بن يسار عن عبادة بن الصامت قال نهى رسول الله عن الذهب بالذهب والورق بالورق والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير الاسواء بسواء مثلاً بمثل .

وفيه دليل على ان الدراهم والدنانير اذا بيع بعض جنسها ببعض منه فلم يكونا مما ذهبا محضاً او فضة محضة حتى يتعادلا في الوزن او كان في احدهما شوب او حملان ان البيع فاسد والصرف منتقض وذلك لوجود التفاوت وعدم التساوي وفيه بيان ان التقابض شرط لصحة البيع في كل مانجري فيه الربا من ذهب وفضة وغيرهما من المطعوم وان اختلف الجنسان ولا تراه يقول فلا بأس يبيع البر بالشعير والشعير اكثرهما بداً بيد واما النسيئة فلا قبض عليه كاترى وجوز اهل العراق بيع البر بالشعير من غير تقابض وصاروا الى ان القبض الما يجب في الصرف دون ماسواه وقد جمعت بينها السنة فلا معنى للتفريق بينها وحملته ان الجنس الواحد مما فيه الربا لا يجوز فيه التفاضل نسيئا ولا نقداً وفيه دليل على ان خيار الثلث لا يدخل في بيوع الصرف كما يدخل في سائر وفيه دليل على ان خيار الثلث لا يدخل في بيوع الصرف كما يدخل في سائر

يكون هناك علاقة باقية لجاز ان يبقى علاقة القبض كما جاز فى شائر العقود · وفيه ان البر جنس والشعير جنس غيره ولولا انهما جنسان مختلفان لم يجز التفاضل بينهما يداً بيد كما لا يجوز ذلك في الجنس الواحد ·

وقال مالك البر والشعير جنس واحد وزعم ان البر لا يكاد يخلص من الشعير فلولا انهما جنس واحد لم يجز بيع البر بالبر ، وفيه شيئ من الشعير لا نه لا بد من تفاوتهما .

قال الشيخ وهذا خلاف النص والحديث حجة عليه وقد اباحه على مع علمه عالمه على علمه على علمه على على علمه على على على على على على البر عالى على البر والله عن يسير الشعير واباح التفاضل فيهما يدا بيد فثبت جوازه وفساد قول من ذهب الى الجمع بينهما .

وفيه دليل على انه لا يجوز بيع البر بالبر وزناً بوزن مثلاً بمثل وذلك لأنه قال والبر بالبر مدى بمدى ، وفي غير هذه الرواية كيلا بكيل فعلق الماثلة بالمكيال دون غيره من انواع العيار وباب الربى غير معقول المعنى فيجري فيه القياس كما يجري في سائر الأحكام فلا يجوز مفارقة امثلته الى غيره والله اعلى.

وفي الخبر دليل على ان القوت ليس بعلة الربا لأنه ذكر الملح مع البر ومعلوم انه لا يقتات ■ وانما يصلح به القوت ولو جاز ان يكون الربا فيما يصلح به القوت لجاز ان يكون في المام الربا على مذهب اصحاب مالك ؟ وقد يصلح القوت ايضاً بالحطب والوقود ثم لا ربا فية بالاجماع ·

وقد استدل اصحاب الشافعي بذكره الملج مع البرعلي ان العلة في الربا الطعم لأنه لما ضم جنس ادني ما يطعم الى جنش اعلا ما يو كل دل على ان ما بين

النوعين لاحق بهما وداخل في حكمها .

معرف ومن باب السيف المحلا والقلادة فيها الذهب والفضة كال ابو داود: حدثنا محمد بن عيسي وابو بكر بن ابي شيبة واحمد بن منيع قالوا حدثنا ابن المبارك حدثنا ابن العلا اخبرنا ابن المبارك عن سعيد بن زيد قال حدثني خالد ابن ابي عمران عن حنش عن فضالة بن عبيد قال اتى النبي على المحدثني خالد ابن ابي عمران عن حنش عن فضالة بن عبيد قال اتى النبي على المحدز معلقة عام خيبر بقلادة فيها ذهب وخرز ، قال ابو بكر وابن منيع فيها خرز معلقة بذهب ابتاعها رجل بنسعة دنانير او بسبعة دنانير ، فقال النبي على لاحتى تميز بينه وبينه ، فقال النبي على الدي على التجارة فقال النبي على المتحارة فقال النبي عمران عدى عن عنفل النبي على على المتحارة فقال النبي على المتحارة فقال المتحارة وقال المتحارة والمتحارة والمتحارة والمتحارة والمتحارة والمتحارة والمتحارة والمتحارة والمت

قال الشيخ في هذا الحديث انه نهى عن بيع الذهب بالذهب مع احدهما شيئ غير الذهب ومن قال هذا البيع فاسد شريح ومحمد بن سيرين والنخعي ، واليه ذهب الشافعي واحمد واسحاق بن راهوية وسواء عندهم كان الذهب الذي هو الثمن اكثر من الذهب الذي مع السلعة او اقل .

وقال ابو حنيفة ان كان الثمن آكثر مما فيه من الذهب جاز وان كان مثله او اقل منه لم يجز ·

وذهب مالك الى نحو من هذا في القلة والكثرة الا انه حد الكثرة بالثلثين والقلة بالثلث ·

وقال حماد بن ابي سليمان لا بأس بأن تشتريه بالذهب كان الثمن اقل او اكثر. قال الشيخ قول حماد قول منكر لمخالفته الحديث واقاويل عامة العلماء وفساده غير مشكل لما فيه من صريح الربا.

فاما ما ذهب اليه ابوحنيفة فانه يخرج على القياس لأنه يجمل الذهب بالذهب سوآء ويجمل مافضل عن الشمن بازآء السلعة ، غير ان السنة قد منعت هذا القياس ان يجري ؟ الا تراه يقول انما اردت الحجاره او التجارة فقال لا حتى تميز بينهما فنفي صحة هذا البيع مع قصده الى ان يكون الذهب الذي هوالشمن بعضه بازآء الذهب الذي هو مع الخز مصارفة وبعضه بازآء الحجارة التي هي الحرز بيعاً وتجارة حتى يميز بينهما فتكون حصة المصارفة متميزة عن حصة المتاجرة فدل على ان هذا البيع على الوجهين فاسد .

وبيان فساد هذا البيع من جهة المعنى على وجوه: احدهما انه عقد تضمن بيعاً وصرفاً ومتى جهل التماثل فى الذهب بالذهب وقت العقد بطل الصرف ولاسبيل المعرفة التماثل الا بعد التمييز والنفضيل فتكون التسوية حينئذ بينهما بالوزن فروي اصحاب ابي حنيفة عنه انه قال اذا باع صبرة من الطعام بصبرة من حنسه جزافاً لم يجز وان خرجا عند الكيل متساويين وفي هذا اعتبار التماثل حال العقد وهو نظير مسئلة الصرف

والوجه الثاني ان الصفقة اذا تضمنت شيئين مختلفين في الجنس كان الشمن مفضوضاً عليهما بالقيمة، واذا كان كذلك واردنا ان نسقط الثمن عليهما بالقيمة واسقطنا قيمة الخرز من جملة الثمن لم ندر كم مقدار ما يبقى منه وهل يكون مثل الذهب المشتري مع الخرز او اقل منه او اكثر فبطل العقد للجهالة .

والوجه الثالث أن احكام عقد الصرف لا تلائم احكام سائر العقود لأن من شرطه التقابض قبل التفرق وانقطاع شرط الخيار وسائر العقود تصح من غير تقابض وبدخلها شرط الخيار فلم نجز الجمع بينهما في صفقة واحدة لتنافى معانيها

ولأن حكم احدهما لا يبتني على حكم الاخر ٠

قال الشيخ وهذا معنى قوله لاحتى تميز و تأويله تميز العقدين لا تميز المبيع وعلى هذا القليل لا يجوز بيع فضة وسلعة معها بدينار وقد ذهب اليه بعض الفقها واما الشافعي فقد اجاز ذلك وهو قول اكثر اهل العلم والله ان مالكاً قال لا يجوز دراهم وسلعة بدينار الا ان تكون الدراهم يسيرة فان كانت اكثر من قيمة السلعة لم يجز

قال الشيخ وهذا قول لا وجه له ولا فرق بين القليل والكثير فيما يدخله الربالأن احداً لم يجوز الحبة من الذهب بالحبتين لأنهما يسيرة كما لم يجوز الحبة من الدينارين والدرهم بالدرهمين .

## -ه ومن باب اقتضاء الذهب كا

قال ابو داود: حدثنا موسى بن اسماعيل ومحمد بن محبوب المعنى واحد قالا حدثنا حماد عن سماك بن حرب عنسعيد بن جبير عن ابن عمر قال كنت ابيع الابل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وابيع بالدراهم وآخذ الدنانير آخذ هذه من هذه من هذه فأتيت رسول الله عَلَيْكُ يعنى فذكرت ذلك له فقال لا بأس ان تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيئ .

قال الشيخ اقتضاء الذهب من الفضة والفضة من الذهب عن انمان السلعة هو في الحقيقة بيع مالم يقبض فدل جوازه على ان النهي عن بيع مالم يقبض أنما ورد في الأشياء التي يبتغي بيعها وبالتصرف فيها الربح كما روي انه نهى عن ربح ما لم يضمن واقتضاء الذهب من الفضة خارج عن هذا المعنى لأنه انما يواد به ما لم يضمن واقتضاء الذهب من الفضة خارج عن هذا المعنى لأنه انما يواد به

التقابض والتقابض من حيث لا يشق ولا يتعذر دون التصارف والترابح ، ويبين لك صحة هذا المعني قوله لا بأس ان تأخذها بسعر يومها اي لا تطلب فيها الربح ما لم تضمن واشترط ان لا يتفرقا وبينها شبئ لأن اقتضاء الدراهم من الدنانير صرف وعقد الصرف لا يصح الا بالتقابض .

وقد اختلف الناس في اقتضاء الدراهم من الدنانير فذهب اكثر اهل العلم الى جوازه ومنع من ذلك ابو سلمة بن عبد الرحمن وابن شبرمة ، وكان ابن ابي ليلى يكره ذلك الا بسعر يومه ولم يعتبر غيره السعر ولم يتاء ولو اكان ذلك بأغلا او بأرخص من سعر اليوم والصواب ما ذهبت اليه وهو منصوص فى الحديث ومعناه ما بينته لك فلا تذهب عنه فانه لا يجوز غير ذلك والله اعلم الحديث ومعناه ما بينته لك فلا تذهب عنه فانه لا يجوز غير ذلك والله اعلم الحديث

قال ابو داود: حدثنا موسى بن اسماعيل قالحدثنا حماد عن قتادة عن الحسن عن سمرة ان النبي عَلِيَّة نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة •

قال الشيخ وجهه عندي ان بكون انما نهى عماكان منه نسيئة فى الطرفين فيكون من باب الكالئ بالكالئ بدليل حديث عبد الله بن عمروبن العاص الذي يليه .

#### ~ى ومن باب الرخصه ڰ٥٠

قال ابو داود: حدثنا حفص بن عمرو قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن اسحاق عن يزيد بن ابي حبيب عن مسلم بن جبير عن ابي سفيان عن عمرو بن حريث عن عبد الله بن عمروبن العاص ان رسول الله على امره ان يجهز جيشاً فنفدت الابل فأمره ان يأخذ على قلائص الصدقة فكان يأخذ البعير بالبعير بن

الى ابل الصدقة ٠

قال الشيخ هذا يبين لك ان النهي عن بيع الحيوان نسيئة انما هو ان يكون نسئاً في الطرفين، جماً بين الحديثين وتوفيقاً بينهما وحديث سمرة بقال انه صحيفة والحسن عن شمرة مختلف في انصاله عند اهل الحديث الخبرنا ابن الأعرابي القل حدثنا عباس الدوري عن يحيى ابن معين قال حديث الحسن عن سمرة صحيفة وقال محمد بن اسماعيل حديث النهي عن ببع الحيوان نسيئة من طريق عكرمة عن ابن عباس موقوقاً او عكرمة عن النبي على مرسل عن ابن عباس موقوقاً او عكرمة عن النبي على مرسل قال وحديث زياد بن جبير عن ابن عمر انما هو زياد بن جبير عن النبي على مرسل وطرق هذا الحديث واهية ليست بالقوية وتأويله اذا ثبت على ماقلنا والله اعلى وفي الحديث دليل على جواز السل في الحيوان لأنه اذا باع بعبر او بعبرين

وفي الحديث دليل على جواز السلم فى الحيوان لأنه اذا باع بعير او بعيرين فقد صار ذلك حيواناً مضموناً عليه في ذمته •

واختلف اهل العلم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة فكر = ذلك عطاء بن ابي رباح ومنع منه سفيان الثوري وهو مذهب اصحاب الرأي ومنع منه احمد واحتج بحديث سمرة ، وقال مالك اذا اختلف اجناسها جاز بيعها نسيئة وان شابهت لم يجن

وجوز الشافعي بيعها نسيئة كانت جنساً واحداً او جناساً مختلفة اذا كان احد الحيوانين نقداً ·

قال الشيخ فى اسناد حديث عبد الله بن عمرو ايضاً مقال وقد اثبت احمد حديث سمرة ٠٠

# ⊸کے ومن باب بیع الثمر بالثمر کھ⊸

قال ابو داود: حدثنا القعنبي عن مالك عن عبدالله بن زيد ان زيدا ابا عياش اخبره انه سأل سعد بن ابي وقاص عن البيضاء بالسلت فقال له سعد ايه با افضل قال البييضاء قال فنهاه عن ذلك وقال سمعت رسول الله على سئل عن شراء النمر بالرطب فقال رسول الله على اينقص الرطب اذا يبس قالوا نعم فنهي عن ذلك قال الشيخ البيضاء نوع من البر ابيض اللون وفيه رخاوة يكون ببلاد مصر والسلت نوع غير البر وهو ادق حباً منه ، وقال بعضهم البيضاء هو الرطب من السلت والأول اعرف الا ان هذا القول اليق بمغنى الحديث وعلته تبين موضع التشبيه من الرطب بالتمر واذا كان الرطب منها جنساً واليابس جنساً آخر المشبيه من الرطب بالتمر واذا كان الرطب منها جنساً واليابس جنساً آخر المسح التشبيه من الرطب بالتمر واذا كان الرطب منها جنساً واليابس جنساً آخر المسح التشبيه من الرطب بالتمر واذا كان الرطب منها جنساً واليابس جنساً آخر المسح التشبيه المنه الرطب منها حنساً واليابس جنساً آخر المسح التشبيه المنه الرطب المنه والمنه المنه ال

وقوله «اينقص الرطب اذا يبس» لفظه لفظ الاستفهام ومعناه التقرير والتنبيه فيه على نكتة الحكم وعلته ليعتبروها فى نظائرها واخواتها وذلك انه لا يجوز ان يخفي عليه عليات الرطب اذا يبس نقص وزنه فيكون سو آله عنه سو ال تعرق واستفهام وانما هو على الوجه الذي ذكرته وهذا كقول جرير ا

الستم خير من ركب المطايا واندى العالمين بطون راح

ولو كان هذا استفهام لم يكن فيه مدح وانما معناه انتم خير من ركب المطايا .
وهذا الحديث اصل في ابواب كثيرة من مسائل الربا وذلك ان كلشيئ من المطعوم مما له نداوة ولجفافه نهاية فانه لا يجوز رطبه بهابسه كالعنب والزبيب واللحم النبئ بالقديد ونحوهما ، وكذلك لا يجوز على هذا المعنى منه الربطب بالرطب كالعنب بالعنب والرُّطب بالرطب لأن اعتبار المهائلة انما يصح فيهما

عند اوان الجفاف وهما اذا تناها جفافها كانا مختلفين لأن احدهما قد بكون ارق رقة واكثر مائية من الآخر، فالجفاف بنال منه اكثر و يتفاوت مقاديرهما في الكيل عند الماثلة .

وفي معنى ماذكرنا المطبوخ بالنيئ كالعصير الذي اغلى بالنار بما لم يطبخ منه وكاللبن الذي عقد بالنار باللبن الحليب ونحوهما، ولا يجوز على هذا القياس بيع حنطة بدقيق ولا حنطة بسويق ولا بيع خبز بخبز ، وهذا كله على مذهب الشافعي ، فأما العصير النيئ بالعصير النيئ والشيرج بالشريج واللبن الحليب باللبن الحليب فجائز عند الشافعي ، وكذلك خل العنب بخل العنب فان كان فى الحد النوعين ما لم يجز ولا يجوز عنده بيع اصل شيئ فيه الربا بفرعه كبيع الزبد باللبن وبيع الزيت بالزيتون والشير جبالسمسم وعلى هذا المعنى عنده بيع اللحم بالحيوان وقد ذهب اكثر الفقها الى ان بيع الرطب بالتمر غير جائز ، وهوقول مالك والشافعي واحمد بن حنبل وبه قال ابو يوسف و محمد بن الحسن وعن ابي حنيفة والشافعي واحمد بن حنبل وبه قال ابو يوسف و محمد بن الحسن وعن ابي حنيفة جواز بيع الرطب بالتمر نقداً ، ويشبه ان يكون تأويل الحديث عنده على النسيئة دون النقد ، قال ابن المنذر واحسب ابا ثور وافقه على ذلك .

قال الشيخ ولفظ الحديث عام لم يستأن فيه نسيئة من نقد والمعنى الذي نبه عليه فى قوله اينقص الرطب اذا يبس يمنع من تخصيصه وذلك كانه قال اذا علمتم انه ينقص فى المتعقب فلا تبيعوه وهذا المعنى قائم في النقد والنسيئة معاً واجاز ابوحنيفه ببع العنب بالزبيب واللحم النبي ً بالقديد والعصير المطبوخ بالنبي منه نقداً .

وقال مالك بنانس لا بأس ببيع الدقيق بالبر مثلاً بمثل لأن الدقيق انماهو

حنطة فرقت اجزاو ما وبيع الحنطة بالحنطة جائز متساوبين ، وقال مثل ذلك في الحنطة بالسويق والسويق بالدقيق، وقال في الحبز بالحبز لا بأس به اذا تحرى ان يكون مثلاً بمثل وان لم يوزن ، وقال احمد واسحاق لا بأس ببيع الدقيق بالقمح وزناً بوزن ، وقال الأوزاعي الحبز بالحبز جائز وهو قول ابي ثور .

وحكي ابو ثور عن ابى حنيفة انه قال لا بأس به قرصاً بقرصين، وروى حرملة عن الشافعي انه اباح بيع الخبز اليابس مثلا بمثل واصحاب الشافعي ينكرون ذلك فلا يعدونه قولاً صحيحاً له وهو خلاف قياس اصله والخبز يدخله الماء والملح وفيهما عنده الربا ومبلغها يتفاوت في الخبز وليس هذا كاللحوم يجوز بعضها ببعض يابسين لأن اللحم نوع واحد لا يدخله غيره

قال الشيخ قد تكلم بغض الناس في اسناد حديث سعد ابن ابي وقاص ا وقال زيد ابوعياش راويه ضعيف ٤ ومثل هذا الحديث على اصل للشافعي لا يجوز ان يختج به ٠

قال الشيخ وليس الأمر على ما توهمه ، وابو عياش هذا مولى لبني زهرة معروف ، وقد ذكره مالك في الموطأ وهو لا يروي عن رجل متروك الحديث بوجه ، وهذا منشأن ما لك وعادته معلوم ، وقد روي ابو داود في هذا الباب مثل حديث سعد من طريق ابن عمر .

قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا ابن ابي زائدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي ملك نهى عن بيع التمر بالتمو وعن بيع العنب بالزبيب كيلا وعن الزرع بالحنظة كيلا .

#### ح ﴿ ومن باب المرايا ﴿ ٥٠

قال ابو داود: حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب اخبرنا يونس عن ابن شهاب اخبرني خارجة بن زيد بن ثابت عن ابيه ان النبي علي رخص في بيع العرايا بالتمر والرطب .

قال العرية فسرها محمد بن اسحاق بن يسار فقال هي النخلات يهبها الرجل للرجل فيشق عليه ان يقوم عليها فيبيعها قبل خرصها ، وقد ذكر ابو داود هذا التفسير عنه .

وروي الشافعي خبراً فيه قات لمحمود بن لبيد او قال محمود بن لبيد لرجل من الصحاب رسول الله من اما زيد بن ثابت واما غيره ما عراياكم فقال او سمي رجالاً محتاجين من الأنصار شكوا الى النبي علي ان الرطب بأني ولا نقد بأيديهم يبتاعون به رطباً يأكلونه مع الناس وعندهم فضول من قوتهم من التمر فرخص لهم ان يبتاعوا العرايا خرصا من التمر في ايديهم بأكلونها رطباً .

فأما اصلها فى اللغة فأنهم ذكروا في معنى اشتقاقها قولين: احدهما انها مأخوذة من قول القائل: اعربت الرجل النخلة اي اطعمته ثمرها يعروها متى شاء اي يأتيها فيأكل رطبها، يقال عروت الرجل اذا اتبته تطلب معروفه كما يقال طلب الي فأطلبته وسألنى فأسألته .

والقول الآخر الها سميت عربة لأن الرجل يعربها منجملة نخله اي يستثنيها لا يبيعها مع النخل فربما اكلها وربما وهبها لغيره او فعل بها ما شاء .

قال الشيخ العرايا ما كانت من هذه الوجوه فانها مستثناة من جملة النهي عن المزاينة والمزاينة بيع الرطب بالتمر الاتراه يقول رخص في بيع العرايا

والرخصة انما تقع بعد الحظر وورود الخصوص علىالعموم لا ينكر في اصول الدين وسبيل الحديثين اذا اختلفا فى الظاهر وامكن التوفيق بينهما وترتيب احدهما على الآخر ان لا يحملا على المنافاة ولا يضرب بعضها ببعض لكن يستعمل كلواحد منها فيموضعه وبهذا جرت قضية العلما في كثير من الحديث الا ترى انه لما نهى حكيما عن بيع ما ليس عنده ثم اباح السلم كان السلم عند جماعة العلما مباحاً في معلموبيع ما ليس عند المرم محظوراً في معلم وذلك ان احدهما وهوالسلممن بيوع الصفات والآخرمن بيوع الأعيان، وكذلك سبيل مايختلف اذا امكن التوفيق فيه لم يحمل على النسخ و لم يبطل العمل به · وانما جاءتحريم المزاينة فيماكان من التمر موضوعاً على وجه الأرض وجاءت الرخصة في بيع العرايا فيما كان منها على روءًس الشجر في مقدار معلوم منه بكمية لا يزاد عليها وذلك من اجل ضرورة او مصلحة فليس احدها مناقضاً للآخر او مبطلاً له، وقد قال بهذه الجملة في معناها اكثر الفقها مالك والأوزاعي والشافعي واحمد ابن حنبل واسحاق بن راهوية وابو عبيد ، وامتنع من القول به اصحاب الرأي وذهبوا الى جملة النهي الوارد فى تحريم المزاينة وفسروا العرية تفسيراً لا يليق بمعنى الحديث وصورتها عندهم ان بعرى الرجل من حائطه نخلات ثم يبدو له فيها فيبطلها ويعطيه مكانها تمرآ فسمى هذا بيعاً في التقدير على المجاز وحقيقة المية عندهم .

قال الشيخ والحديث الما جا بالرخصة في البيع كما ذكرناه زيد بن ثابت ويزيده بيانًا حديث سهل بن ابي خيثمة ذكره ابو داود في هذا الباب ·

قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا بنءيينة عن يحيى بن سعيد عن سعيد

عن بشير بن يسار عن سهل بن ابي حيثمة ان رسول الله على نهي عن بيع التمر التمر ورخص في العرية ان تباع بخرصها فيأكلها اهلها رطباً فهذا يبين لك انه لد استثنى العربة من جملة ما افتضاه تحريم النهي عن بع التمر بالتمر ، والظاهر أن المستثنى انما هو من جنس المستثنى منه والرخصة انما يلقي المحظور؟ والمحظور عا هذا البيع المنهي عنه ، ولو كان الأمر على ماتأولوه من الهبة ما كان للخرص معنى ولا لقوله رخص معنى ولا وجه لبيع ملكه فينفسه لأن الهبة يتعلق صحتها بالافباض والاقباض لم يقع فلم يزل الملك، والاسم ماوجد له مساغ في الحقيقة لم يجز حمله على المجاز 6 وقد جاءت هذه الرخصة في غير رواية ابي داود مقرونًا ذكرها بتحريم المزاينة بأسمها الخاص وان كان معناه معنى ابي داود لا فرق بنها حدثناه محد بن عبد الواحد ، قال حدثنا الحارث بن ابي اسامة ، قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن اسحاق عن نافع عن ابي عمر عن زيد بن ثابتِ قال نهى رسول الله علي عن المحاقلة والمزاينة ورخص في المرايا فدل ان الرخصة انما وقعت في نوع من المزاينة والا لم يكن لذكرها معني والله اعلم • ~ ﴿ ومن باب مِقدار العربة ﴿ ٥٠

قال ابو داود: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن داود بن الحصين عن ابي سفيان مولى ابي احمد ، قال ابو داود وهذا اسمه فرمان عن ابي هريرة ان رسول الله على رخص فى بيع العرايا فيا دون خسة اوسق او في خسة اوسق ملك داود .

وقال ابو داود حديث جابر الى اربعة اوسق ٠

قال الشيخ هذا يبين لك ان معنى الرخصة في العرية هو البيع المعروف ولو كانغيرذلك لم يكن لنحديدها بأربعة اوخمسة لا يجاوزها معنى اذ لا خطرفي تفسيرها فيحتاج الى الرخصة في رفعه

واما جواز البيع في خمسة اوسق منها فقد اباحه مالك على الاطلاق في هذا القدر، وقال الشافعي لا افسخ البيع في مقدار خمسة اوسق، وافسخه فياورا ذلك وقال ابن المنذر الرخصة في الخمسة الأوساق مشكوك فيها ، والنهي عن المزاينة ثابت فالواجب ان لا يباح منها الا القدر المتيقن اباحته ، وقد شك الراوي وهو داود بن الحصين ، وقد رواه جابر فانتهى به الى ار بعة اوساق فهو مباح ومازاد علمه محظور .

قال الشيخ هذا القول صحيح وقد الزمه المزني الشافعي وهو لازم على اصله ومعناه

صحير ومن باب بيع الثمر قبل ان يهدوا اصلاحه كالله عن عبد الله بن عمر ان وسول الله علي المائع عن بيع الثمار حتى يبدوا اصلاحها نهى البائع والمشتري والمائلة علي الشمرة اذا بدا اصلاحها امنت العاهة غالباً وما دامت وهي رخوة رخصة اي رطبة قبل ان يشتد حبها او يبدو صلاحها فانها بعرض الآفات، وكان نهيه البائع عن ذلك لأحد وجهين احدهما احتياطا له بأن يدعها حتى وتبين صلاحها فيزداد قيمتها ويكثر نفعه منها وهو اذا تعجل ثمنها لم يكن فيها يكن فيها

طائل لقلته فكان ذلك نوعاً من اضاعة المال · والوجه الآخر ان يكونذلك مُناصَحَةً لأُخيه المسلمواحتياطاً لمال المشتري لئلا ينالها الآفة فيبور ماله او بطالبه برد الثمن من اجل الجثّة فيكون بينها ف ذلك الشر والخلاف وقد لا يطلب للبائع مال اخيه منه في الورع ان كان لا قيمة له في الحال اذ لا يقع له قيمة فيصير كأنه نوع من اكل المال بالباطل واما نهبه المشتري فمن اجل المخاطرة والتغرير باله لانها ربما تلفت بأن تنالها العاهة فيذهب ماله فنهي عن هذا البيع تحصيناً للأموال وكراهة التغرير ولم يختلف العلماء انه اذا باعها او شرط عليه القطع جاز بيعها وان لم يبد صلاحها ، وانما انصرف النبي الحالبيع قبل بدو الصلاح من التبقية الا ان الفقهاء اختلفوا فيما اذا باعها بعد بدو الصلاح ، فقال ابوحنيفة البيع جائز على الاطلاق وعليه القطع في كون في معنى من شرط القطع وقال الشافعي البيع جائز وعلى البائع تركها على الشجر حتى تبلغ اناها وجعل العرف فيها كالشرط واستدل وعليه الوي عن النبي عَلَيْكُ من طريق حميد عن انس انه نهى عن بيع الشعرة حتى يبدو صلاحها ، وقال ارأيت ان منع الله الشعرة فيم يأخذ احدكم مال اخيه ، يبدو صلاحها ، وقال ارأيت ان منع الله الشعرة فيم يأخذ احدكم مال اخيه ، قال فدل ذلك على ان حكم الشعرة التبقية ولو كان حكمها القطع لم يكن يقع قال فدل ذلك على ان حكم الشعرة التبقية ولو كان حكمها القطع لم يكن يقع

قال ابو داود: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا ابن علية عن ابوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله عليه عن بيع النخل حتى تزهو وعن السنبل حتى ببيض ويأمن العاهة نهى البائع والمشتري.

معه منع الثمرة .

وقوله حتى يزهو هكذا يروي والصواب في العربة حتى تزهى والازهى في الشهر ان يحمر او يصفر وذلك امارة الصلاح فيها ودليل خلاصها من الآفة وقوله عن السنبل حتى يبيض فان ظاهره يوجب جواز بيع الحب فى سنبله اذا اشتد وابيض لأنه حرمه الى غاية فحكمه بعد بلوغ الغاية بخلاف حكمه قبلها

واليه ذهب اصحاب الرأي و مالك بن انس و شبه و ، بالجوز و اللوز يباعان في قشرهما و قال الشافعي لا يجوز بيع الحب في السنبل لا نه غرر وقد نهى عن بيع الفرد و المقصود من السنبل حبه وهو مجهول بينك وبينه لا يدري هل هو سليم في باطنه ام لا فيفسد البيع من اجل الجهالة والقدر كبيع لحم السلوخة في جلدها واحتج بأن النهي عن ببع الحب في السنبل معلول بعلتين: أما قبل ان يبيض ويشتد فلا جل الا فات و الجوائع و اما بعد ذلك فلا حل الجهالة و عدم المعرفة به وقد يتوالى على الشيئ علنان وموجبها و احد فتر تفع احديها وهو بحاله غير منفك عنه و ذلك كهوله تعالى آفان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تذكح زوجاً غيره و كان معلوماً ان تحليلها لازوج الأول لا يقع بنفس نكاح الزوج الثاني و بعقده عليها حتى يدخل بها و يصببها ثم يطلقها و تنقضى عدتها منه كفوله تعالى و بعقده عليها حتى يدخل بها و يصببها ثم يطلقها و تنقضى عدتها منه كفوله تعالى و لا تقربوهن حتى يطهرن ا فكان ظاهره ان انقطاع الدم رافع للحظر ولم يريد والله اعلم طهارة الاغتسال بالماه .

واما بيع الجوز فى قشره فانه غرر معفو عنه لما فيه من الضرورة وذلك انه لو نزع لبه عنقشره اسرعاليه الفساد والعفن وليس كذلك البر والشعير ومافى معناهما لأن هذه الحبوب تبتى بعد التذرية والتنقية المدة الطويلة من الأيام والسنين وأما مالا ضرورة فيه من بقاء قشره الاعلى فان البيع غير جائز معه حتى ينزع فكذلك قياس الحب فى السنبل والله اعلى .

قال ابو داود: حدثنا ابو بكر محمد بن خلاد الباهلي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن مينا قال سمعت جابر بن عبد الله يقول

نهى رسول الله على ان يباع التمرحتى تشقح ، قيل وما تشقح ، قال تحمار وتصفار ويو كل منها .

قال الشيخ التشقيح تغير لونها الى الصفرة والحمرة والشقحة لون غير خالص في الحمرة والصفرة وانما هي تغير لونه في كمودة ومنه قيل قبيح شقيح اي تغير اللون الى الساجة والقبح .

وانما قال يحمار ويصفار لأنه لم يرد به اللون الخالص وانما يستعمل ذلك في اللون المتممل يقال مازال يحمار وجهه ويصفار اذا كان يضرب مرة الى الصفرة ومرة الى الحمرة فاذا ارادوا انه قد تمكن واستقر قالوا تحمر وتصفر .

وفي قوله حتى تشقج دليل على ان الاعتبار في بدو الصلاح انما هو بحدوث الحمرة في الشمرة دون اتيان الوقت الذي يكون فيه صلاح الثمار غالباً ، فقد ذهب بعض اهل العلم الى اعتباره بالزمان • واحتج بما روي في بعض الحديث انه قيل متى يبدو صلاحها ، قال اذا طلع النجم يعني الثريا والذي في حديث جابر اولى لأن اعتباره بنفسه اولى من اعتباره بغيره • وفي هذا الباب حرف غريب من جهة اللغة في حديث زيد بن ثابت قال كان الناس يبتاعون الثمار فيل ان يبدو صلاحها فاذا جد الناس قال المبتاع اصاب الشمر الدمار واصابه قشام هكذا هو في رواية ابن داسة •

وقال ابن الأعرابي فى روايته عن ابي داود الدمان بالنون ا قال الأصمعي القشام ان ينتقص ثمر النخل قبل ان يصير بلحاً ، قال والذمان مفتوحة الذال أن تنشق النخلة اول مايبدو قلبها عن عفن وسواد ، فأما الذمار فليس بشيئ .

### - چ ومن باب بيم السنين \⊸

قال ابو داود: حدثنا احمد بن حنبل ويحيى بن معين قالا حدثنا سفيان عن حميد عن الأعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر بن عبد الله ان النبي ملك نهى عن بيع السنين ووضع الجوائح ·

قال الشيخ بيع السنين هو ان يبيع الرجل ما تشمره النخلة او النخلات باعيانها سنين ثلاثًا او اربعًا او اكثر منها ، وهذا غدر لأنه يبيع شيئًا غير موجود ولا مخلوق حال العقد ولا يدري هل يكون ذلك ام لا وهل يتم النخل ام لا وهذا في بيوع الأعيان، فأما في بيوع الصفات فهو جائز مثل ان يسلف في الشيئ الى ثلاث سنين او اربع او اكثر ما دامت المدة معلومة اذا كان الشيئ المسلف فيه غالبًا وجوده عند وقت محل السلف .

واما قوله وضع الجوائح هكذا رواه ابو داود ورواه الشافعي عن سفيان باسناده فقال وامره بوضع الجوائح والجوائح هي الآفات التي تصيب الثمار فتهلكها، يقال جاحهم الدهر يجوحهم واجتاحهم الزمان اذا اصلبهم بمكروه أعظيم قال الشيخ وامره بوضع الجوائح عند اكثر الفقهاء امر ندب واستحباب من طريق المعروف والاحسان لا على سبيل الوجوب والالزام .

وقال احمد بن حنبل وابو عبيد في جماعة من اصحاب المديث وضع الجائحة لازم للبيع اذا باع الشمرة فأصابته الآفة فهلكت، وقال مالك بوضع في الثلث فصاعداً ولا يوضع في هذا الحكلام فصاعداً ولا يوضع في هذا الحكلام ان الجائحة اذا كانت دون الثلث كان من مال المشتري و ما كان اكثر من الثلث فهو من مال البائع •

واستدل من تأول الحديث على معني الندب والاستحباب دون الا يجاب بأنه اصر حدث بعد استقرار ملك المشتري عليها فلو اراد ان يبيعها او يهبها لصح ذلك منه فيها ا وقد نهى رسول الله على عن ربح ما لم يضمن فأذا صح بيعها ثبت انها من ضمانه ؟ وقد نهى رسول الله على عن بيع الشرة قبل بدو صلاحها فلو كانت الجائمة بعد بدو الصلاح من مال البائع لم يكن لهذا النهي فائدة الحلوكانت الجائمة بعد بدو الصلاح من مال البائع لم يكن لهذا النهي فائدة المحاص

قال ابو داود : حدثنا محمد بن عيسي قال حدثنا هشيم اخبرنا صالح بن عامر قال ابو داود قال محمد حدثنا شيخ من بني تميم قال خطبنا على بن ابيطالب رضي الله عنه او قال: قال على قال قال محمد هكذا حدثنا هشيم قال نهى رسول الله عن بيع المفطر و بيع الفرد و بيع الشمرة قبل ان ددرك .

قال الشيخ بيع الفطر يكون من وجهين احدهما ان يضطر الى العقد من طريق الاكراه عليه فهذا فاسد لا ينعقد والوجه الآخر ان يضطر الى البيع لدين بركبه او مو نة ترهقه فيبيع ما في يده بالوكس من اجل الضرورة فهذا سبيله في حق الدين والمرو ة ان لا يبايع على هذا الوجه وان لا يفتات عليه به له ولكن يعان ويقرض ويستمهل له الى الميسرة حتى يكون له فى ذلك بلاغ فان عقد البيع مع الضرورة على هذا الوجه جاز في الحكم ولم يفسخ وفي اسناد الحديث رجل مجهول لا ندري من هو الا ان عامة اهل العلم قد كرهو البيع على هذا الوجه على هذا الوجه في هذا الوجه على هذا الوجه في هذا الوجه على هذا الوجه في ويون لم ويون لا بورون في الوي ويون الوي الوي ويون لوي لوي ويون لوي لوي ويون لوي ويون لوي ويون لوي ويون لوي لوي

قال ابو داود: حدثنا ابو بكر وعثمان ابنا ابي شيبة قالا حدثنا ابن ادريس عن عبيد الله عن ابي الزناد عن الأعرج عن ابي هريرة ان النبي الزناد عن الأعرج عن ابي هريرة ان النبي النبي عن

بيع الغرر زاد عثمان والحصاة .

قال الشيخ اصل الغرر هو ماطوى عنك علمه وخنى عليك باطنه وسره وهو مأخوذ من قولك طويت الثوب على غره اي على كسره الأول وكل بيع كان المقصود منه مجهولا غير معلوم ومعجوزاً عنه غير مقدور عليه فهو غرر وذلك مثل ان يبيعه شمكاً في الماء او طيراً في الهوا و او لو لو لو "و"ة في البحر او عبداً آبقاً او جملاً شارداً او ثوباً في جراب لم يره ولم ينشره او طعاماً في بيت لم يفتحه او ولد بهيمة لم تولد او نمر شجرة لم تشمر، وفي نحوها من الأمور التي لا تعلم ولا يدري هل تكون ام لا فان البيع فيها مفسوخ .

وانما نهى علي عنهذه البيوع تحصيناً الأموال ان تضيع وقطعاً للخصومة والنزاع ان يقعا بين الناس فيها .

وابواب الغرر كثيرة وجماعها ما دخل في المقصود منه الجهل ٠

واما بيع الحصاة فأنه يفسر على وجهين احدهما ان يرمي بالحصاة ونجعل رميها افادة للعقد فاذا سقطت وجب البيع ثم لا يكون للمشتري فيه الحيار ·

والوجه الآخر ان بعترض الرجل القطيع من الغنم فيرمي فيها بحصاة فأية شاة منها اصابتها الحصاة فقد استحقها بالبيع ، وهذا من جملة الغرر المنهى عنه ·

قال أبو داود: حدثنا قتيبة بن سعيد واحمد بن عمرو بن السرح وهذا لفظه قالا حدثنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن ابي سعيد الحدري ان النبي مَنْ الله عن بيعتين وعن لبستين ٤ اما البيعتان فالملامسة والمنابذة ١ واما اللبستان فاشتمال الصهاء وان يحتبي الرجل في ثوب واحد كاشفاً عن فرجه او لبس على فرجه منه شيئ "

قال الشيخ الملامسة ان تلمس الثوب الذي تريد شراء اي يسه بيده ولا ينشره ولا يتأمله ويقول اذا لمستة بيدي فقد وجب البيع ثم لا يكون له فيه خيار ان وجد فيه عيباً ، وفي نهية عن بيع الملاءسة مستدل لمن ابطل بيع الأعمى وشراء هلاً نه انما يستدل ويتأ مل باللمس فياسبيله ان يستدرك بالعيان وحس البصيرة والمنابذة ان يقول اذا نبذت اليك الثوب فقد وجب البيع ، وقد جاء بهذا النفسير في الحديث وقال ابو عبد الله المنابذة ان ينبذ الحجر ويقول اذا وقع الحجر فهو لك وهذا نظير بيع الحصاة .

واما اشتمال الصا فهو ان يشتمل فأوب واحد يضع طرفي الثوب على عاتقه الأيسر ويسدل شقه الأيمن هكذا جا تفسيره في الحديث ·

واما الاحتباء في النموب الواحد لبس على فرجه منه شيئ فهو ان يقعد على اليتيه ، وقد نصب ساقيه وهو غير متزر شم يحتبي بنموب يجمع بين طرفيه ويشدهما على ركبتيه واذا فعل ذلك بقيت فرجة ببنه وبين الهواء تنكشف منها عورته ، قال ابو داود : حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله عملية نهي عن بيع حبل الحبلة .

قال الشيخ حبل الحبلة هو نتاج النتاج، وقد جاء تفسيره في الحديث هو ان ينتج الناقة بطنها ثم تحمل التي نتجت وهذه بيوع كانوا يتبايعونها في الجاهلية وهي كلها يدخلها الجهل والغرر فنهوا عنها وارشدوا الى الصواب حكم الاسلام فيها. وهي كلها يدخلها الجهل ومن باب المضارب اذا خالف الله المسلام فيها.

قال ابو داود: حدثنا مسدد قال اخبرنا سفيان عن شبيب بن غرقدة قال

حَدَثْنِي الحَيِّ عَنْ عَرُوهُ البارقي قال اعطاه النبي عَلَيْ دَيْنَاراً يَشْتَرَي بِهُ اصْحِيةُ او شاة فاشترى ثَلْتَيْن فباع احدهما بدينار فأتاه بشاة ودينار فدعا له النبي عَلَيْقً بالبركة في بيعه فكان لو اشترى تراباً لوج فيه ·

قال ابو داود: حدثنا محمد بن كثير العبدي قال اخبرنا سفيان قال حدثني ابو حصين عن شيخ من اهل المدينة عن حكيم بن حزام ان رسول الله عليه بعث معه بدينار ليشترى له اضحية فاشتراها بدينار و باعها بدينار بن فرجع فاشترى اضحية بدينار وجاء بدينار الى النبي عليه فتصدق به النبي عليه ودعا له ان ببارك له في تجارته .

قال الشيخ هذا الحديث مما يختج به اصحاب الرأي لأنهم يجيزون بيع مال زيد من عمرو بغير اذن منه او تو كيل ويتوقف البيع على اجازة المالك فاذا اجازه صح الا انهم لم يجيزوا الشرا بغير اذنه واجاز مالك بن انس الشرا والبيع معا وكان الشافعي لا يجيز شيئاً من ذلك لأنه غرر لا يدري هل يجيزه ام لا وكذلك لا يجيز النكاح الموقوف على رضا المذكوحة او اجازة الولي غير ان الخبرين معا غير متصاين لأن في احدهما وهو خبر حكيم بن حزام رجلاً الحبرين معا غير متصاين لأن في احدهما وهو خبر حكيم بن حزام رجلاً مجمولاً لا يدري من هو ، وفي خبر عروة ان الحي حدثوه وما كان هذا سبيله من الرواية لم تقم به الحجة ،

وقد ذهب بعض من لم يجز البيع الموقوف من تأويل هذا الحديث الى ان وكالته كانت وكالة تفويض واطلاق واذا كانت الوكلة مطلقة فقد حصل البيع والشراء عن اذن

قال الشيخ وهذا لا يستقيم لأن في خبر حكيم انه تصدق بالدينار فلو كانت

الوكالة مطلقة طابت له الزيادة والله اعلم ٠

وقد جعل غير واحد من اهل العلم هذا اصلاً في ان من وصل اليه مال من شبهة وهو لا يعرف له مستحقاً فانه ينصدق به ·

واختلف الفقهاء في المضارب اذا خالف رب المال فروى عن ابن عمر انه قال الربح لرب المال و وعن ابى قلابة ونافع انه ضامن والربح لرب المال وبه قال احمد واسحاق وكذلك الحكم عند احمد في من استودع مالاً فاتجر فيه بغير اذن صاحبه ان الربح لرب المال .

وقال اصحاب الرأي الربح للمضارب ويتصدق به والوضيعة عليه وهوضامن لرأس المال في الوجهين معاً ·

وقال الأوزاعي ان خالف وربح فالربح له فىالقضاء ويتصدق يه فىالورع والفتيا ولا يُصلح لواحد منهما ·

وقال الشافعي اذا خالف المضارب نُظِرَ فان اشترى السلعة التي لم يومر بها بغير المال فالبيع باطل وان اشتراها بغير العين ، فالسلعة ملك للمشتري وهو ضامن للمال .

صحی و من باب الرجل يتجو في مال الرجل بغير اذنه كال حدثنا ابو داود: حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامة قال حدثنا محمد بن حمزة قال اخبرنا سالم بن عبد الله عن ابيه قال سمعت رسول الله علي يقول من استطاع منكم ان يكون مثل صاحب فرق الارز فليكن مثله ، قالوا ومن صاحب الارز يا رسول الله فذكر حديث الغار حين سقط عليهم الجبل فقال كل واحد منهم اذكروا إحسن عملكم الى ان قال:

وقال الثالث منهم اللهم تعلم أنى استأجرت اجيراً بفرق ارز فلما امسيت عرضت عليه حقه فأبى ان بأخذه وذهب فَتَمَّرْتُهُ له حتى جمعت له بقراً ورعاءها فلقيني فقال اعطني حقي فقات اذهب الى تلك البقر ورعاءها فخذها فذهب فاستافها .

11

قال الشيخ قد احتج به احمد بن حنبل لفوله الذي حكيناه عنه في الباب الأول ، ويشبه على مذهبه ان يكون هذا الرجل انما كان استأجره على فرق ارز معلوم بعينه حتى يكون التجارة وقعت بمال الاجير، فاما اذا كانت الاجرة في الذمة غير معينة فانما وقعت التجارة في مال المستأجر لأنها من ضمانه فالربح له لأنه المالك والعامل المتصرف فيه ، الا انه لا حجة له في واحد من الأمرين ايها كان لأن هذا قول ثناء ومدح استحقه هذا الرجل في امر تبرع به لم يكن يلزمه من جهة الحكم فحمد عليه ، وانما هو الترغيب في الاحسان والندب اليه وليس من باب ما يجب ويلزم في شيئ .

- ﷺ ومن باب الشركة على غير رأس مال ∰⊸

قال ابو داود: حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا بحيى قال حدثنا سفيان عن ابى اسحاق عن ابى عيدة قال اشتركت انا وعمار وسعد فيما بصيب يوم بدر قال فجاء سعد بأسيرين ولم اجي ً انا وعمار بشي ً .

قال الشيخ شركة الأبدان صحيحة فى مذهب سفيان النوري واصحاب الرأي وهذا الحديث حجة لهم العلم وقد احتج به احمد بن حنبل واثبت شركة الأبدان وهو ان يكونا خياطين وقصار بن فيعملان او يعمل كل واحد منها منفرداً او بكون احدهما خياطاً والآخر خزاً ازاً او حداداً سواء انفقت الصناعات

او اختلفت فكل ما اصاب احدهما من اجرة عن عمله كان صاحبه شريكه فيها ٤ او يشتركان على ان مايكتسبه كل واحد منهما كان بينهما ان لم يكن الدخل معلوماً ١ الا ان بعضهم قال لا يدخل فيها الاصطياد والاحتشاش وحكي عن احمد انه قال يدخل فيها الصيد والحشيش ونحوهما وقاسوها على المضاربة قالوا اذا كان العمل فيها احد رأسي المال جاز ان يكون في الشقين مثل ذلك وابطلها الشافعي وابو ثور .

فأما شركة المفاوضة فهي عند الشافعي رضى الله عنه فاسدة ووافق فى ذلك المهد واسحاق وابو ثور وجوزها الثوري واصحاب الرأي وهو قول الأوزاعى وابن ابي ليلى ، وقال ابو حنيفة وسفيان وابو بوسف لا يكون شركة مفاوضة حتى يكون رأس اموالها سوام .

### - ﴿ ومن باب المزارعة كا⊸

قال ابو داود: حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار قال سمعت ابن عمر يقول ان رسول الله عليه نهى عنها فذكرته لطاوس فقال قال ابن عباس ان رسول الله عليه لم ينه عنها ولكن قال لَأَنْ يمنح إحدكم ارضه خير من ان يأخذ خراجاً معلوماً.

قال الشيخ خبر رافع بن خديج من هذا الطريق خبر مجمل يفسره الأخبار التي رويت عن رافع بن خديج وعن غيره من طرق اخر ، وقد عقل ابن عباس معنى الحبر وان ليس المراد به تحريم المزارعة شطر ما تخرجه الأرض ، وانما اربد بذلك ان يتمانحوا ارضهم وان يرفق بعضهم بعضاً ، وقد ذكر رافع ابن خديج في رواية اخرى عنه النوع الذي حرم منها والعلة التي من اجلها نهي

عنها ٤ وذكره ابو داود في هذا الباب.

قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا عبسى قال حدثنا الأوزاعي عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن قال حدثني حنظلة بن قيس الأنصاري قال سألت رافع بن خديج عن كرا الأرض بالذهب والورق ، فقال لا بأس بها انما كان الناس بو آجرون على عهد رسول الله عن على الماذيانات وإقبال الجداول واشيا من الزرع فيملك هذا ويسلم هذا ويهلك هذا ولم يكن للناس كراً الا هذا فلذلك زجر عنه ، فاما شيئ مضمون معلوم فلا بأس به .

فقد اعلمك رافع في هذا الحديث ان المنهى عنه هو المجهول منه دون المعلوم وانه كان من عادتهم ان يشترطوا فيها شروطاً فاسدة وان يستأنوا من الزرع ماعلى السواقي والجداول فيكون خاصاً لرب المال والمزارعة شركة ، وحصة الشريك لا تجوز ان تكون مجهولة ، وقد يسلم ماعلى السواقي ويهلك سائر الزرع فيبقى المزارع لا شيئ له وهذا غرر وخطر ، وإذا اشترط رب المال على المضارب دراهم لنفسه زيادة على حصة الربح المعلومة فسدت المضاربة ، وهذا وذاك سواء واصل المضاربة في السنة المزارعة والمساقاه فكيف يجوز ان يصح الفرع ويبطل الأصل ،

والماذيانات: الأنهار وهي من كلام العجم صارت دخيلاً فى كلامهم · قال الشيخ وقد ذكر زيد بن ثابت العلة والسبب الذي خرج عليه الكلام فى ذلك وبين الصفة التي وقع عليها النهي ورواه ابو داد في هذا الباب ·

قال حدثنا ابو بكر بن ابي شببة حدثنا ابن علية (ح) وحدثنا مسدد قال حدثنا بشر المعني عن عبد الرحمن بن اسحاق عن ابي عبيدة بن محمد بن عمار عن

الوليد بن ابي الوليد عن عروة بن الزبير قال: قال زيد بن ثابت يغفر الله لرافع ابن خديج انا والله اعلم بالحديث منه انما اتاه رجلان من الأنصار قد اقتتلا فقال رسول الله على ان كان هذا شأنهم فلا تكروا المزارع فسمع قوله لا تكروا المزارع .

وضعف احمد بن حذل حديث رافع وقال هو كثير الألوان بويد اضطراب هذا الحديث واختلاف الروايات عنه فمرة بقول سمعت رسول الله علي ومرة بقول حدثني عمومتي عنه .

وجوز احمد المزارعة واحتج بأن النبي على اعطى اليهود ارض خيبر من ارعة ونخلها مساقاة واجازها ابن ابي لبلى ويعقوب ومحمد وهو قول ابن المسيب وابن سيرين والزهرى وعمر بن عبد العزيز وابطلها ابو حنيفة ومالك والشافعي ولل الشيخ فانما صار هو "لاء الى ظاهر الحديث من رواية رافع بن خديج

ولم يقفوا على علته كما وقف عليه احمد وقد انعم بيان هذا الباب محمد بن اسحاق النخزية وجوزه وصنف في المزارعة مسئلة ذكر فيها علل الأحاديث التي وردت فيها فالمزارعة على النصف والثلث والربع وعلى ما تواضيا به الشريكان جائزة اذا كانت الحصص معلومة والشروط الفاسدة معدومة وهي عمل المسلمين من بلدان الاسلام واقطار الأرض شرقها وغربها لا اعلم اني رأيت او سمعت اهل بلد او صقع من نواحى الأرض التي يسكنها المسلمون يبطلون العمل بها بلد او صقع من نواحى الأرض التي يسكنها المسلمون يبطلون العمل بها ثم ذكر ابو داود على اثر هذه الأحاديث باباً في تشديد النهي عن المزاعة وذكر فيه طرقاً لحديث رافع بن خديج بألفاظ مختلفة كرهنا ذكرها لئلا يطول

الكناب وسبيلها كلها ان يود المجمل منها الى المفسر من الأحاديث التي منَّ

ذكرها وقد بينا عللها ٠

وفي هذا الباب الفاظ يحتاج الى نفسير وشرح منها، قوله افقر اخاك او أكره بالدراهم ومعنى أفقر اخاك اي أغره اياها واصل الافقار في اعارة الظهر، بقال افقرت الرجل بعيري اذا اعرته ظهره للركوب. ومنها الحقل وهو الزرع الأخضر والحقل ابضاً القراح الذي يُعلّد للمزارعة وفى بعض الأمثال لاتنبت البقلة الا الحقلة، ومنه اخذت المحافلة ومنها المخابرة وهي المزارعة على النصف والثلث ونحوهما والخبير النصيب والخبير الأكار.

- الأرض بفير اذن صاحبها كان الله ومن باب اذا زرع الأرض بفير اذن صاحبها

قال ابو داود: حدثنا قتيبة بنسميد حدثنا شريك عن ابي اسحاق عن عطا، عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله على من زرع في ارض قوم بغير اذنهم فليس له من النررع شي وله يفقته.

قال الشيخ هذا الحديث لا يثبت عند اهل المعرفة بالحديث وحدثني الحسن البريجي عن موسى بن هارون الجمال انه كان ينكر هذا الحديث ويضعفه ويقول لم يروه عن ابي اسحاق غير شريك ولا عن عطاء غير ابي اسحاق وعطاء لم يسمع من رافع بن خديج شبئاً وضعفه البخاري ايضاً، وقال تفرد بذلك شريك عن ابي اسحاق وشريك يَهِمُ كثيراً او احياناً.

ويشبه ان يكون معناه لو صح وثبت على العقوبة والحرمان للغاصب والزرع في قول عامة الفقها والصاحب البذر لأنه تولد من غير ماله وتكوّن معه وعلى الزارع كراء الأرض عنير ان احمد بن حنبل كان يقول اذا كان الزرع قائمًا فهو لصاحب الأرض فاما اذا حصد فانما بكون له الاجرة •

وحكي ابن المنذر عن ابي داود قال سمعت احمد بن حنبل وسئل عن حديث رافع فقال عن رافع الوان ولكن ابا اسحاق زاد فيه زرع بغير اذنه وليشغيره بنكر هذا الحرف ·

# - ﴿ ومن باب في المخابرة كا

قال ابو داود: حدثنا مسدد ان حماداً وعبد الوارث حدثاهم عن ايوب عن ابى ابى النوب عن المحافلة عن المحافلة والمخابرة والمعاومة وعن الثنيا ورخص في العرايا .

قال الشيخ المحاقلة قد من تفسيرها فيامضي وانها بيع الزرع بالحب والمخابرة هي المزارعة والحبير الأكار والمزابنة بيع الرطب بالشمر ، واما المعاومة فهي بيع السنين ومعناه ان يبيعه سنة او سنتين او اكثر ماثمرة نخلة بعينها او نخلات وهو بيع فاسد لأنه بيع ما لم يوجد ولم يخلق ولا يدري هل يشمر اولا يشمر وبيع الثنيا المنهي عنه ان يبيعه ثمر حائطه ويستثني "نه جزءاً غير معلوم فيبطل وبيع الثنيا المنهي حينئذ يكون مجهولاً فاذا كان مايستنيه شيئاً معلوماً كالثاث والربع ونحوه كان جائزاً فكذلك اذا باعه صبرة طعام جزافاً واستثني منه قفيزاً او قفيزين كان جائزاً لأنه استثنى معلوماً من معلوم؟ وقد تقدم ذكر تفسير العرايا وقفيزين كان جائزاً لأنه استثنى معلوماً من معلوم؟ وقد تقدم ذكر تفسير العرايا والتم وقد تقدم ذكر تفسير العرايا والتم وقد تقدم ذكر تفسير العرايا والم قفيزين كان جائزاً لأنه استثنى معلوماً من معلوم؟ وقد تقدم ذكر تفسير العرايا والم قفيزيا كان جائزاً لأنه استثنى معلوماً من معلوم؟ وقد تقدم ذكر تفسير العرايا والم قفيزيا كان جائزاً لأنه استثنى معلوماً من معلوم وقد تقدم ذكر تفسير العرايا والم تفير بي كان جائزاً لأنه استثنى معلوماً من معلوم؟ وقد تقدم ذكر تفسير العرايا والم تقدير بين كان جائزاً لأنه استثنى معلوماً من معلوماً وقد تقدم ذكر تفسير العرايا والم تعليد بي المناه و المناه

### -ه ومن باب المساقاة ڰ٥٠

قال ابو داود: حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا بحي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله على عامل خيبر بشعار مايخرج من عمر او ذرع و قال الشيخ في هذا اثبات المزارعة على ضعف خبر رافع بن خديج في النهي قال الشيخ في هذا اثبات المزارعة على ضعف خبر رافع بن خديج في النهي

عن المزارعة بشطر ما تخرجه الأرض ، وانما صار اليه ابن عمر تورعاً واحتياطاً وهو راوي خبر اهل خيبر ، وقد رأى رسول الله على افرهم عليها ايام حيانه ثم ابا بكر ثم عمر الى ان اجلاهم عنها .

وفيه اثبات المساقاة وهي التي تسميها اهل العراق المعاملة وهي ان يدفع صاحب النخل نخله الى الرجل ليعمل بما فيه صلاحها او صلاح نمرها ويكون له الشطر من ثمرها وللعامل الشطر فيكون من احد الشقين رقاب الشجر ، ومن الشق الآخر العمل كالمزارعة يكون فيها من قبل رب المال الدراهم والدنانير ومن العامل التصرف فيها وهذه كلها في القياس سواء .

والعمل بالمساقاة ثابت في قول أكثر الفقها، ولا اعلم احداً منهم ابطامها الا اباحنيفة · وخالفه صاحباه فقال بقولا جماعة اهل العلم ·

واختلفوا فيما يصح فيه المساقاة من الشجر والشهر فكان الشافعي يقول انما تصح المساقاة في النخل والكرم لا نهما يخرصان وثمرهما باد بارز يدركه البصر وعلق القول فيما يتفرق ثمره في الشجر ويغيب عن البصر تحت الورق كالتين والزيتون والتفاح ونحوها من الفواكه .

وكان مالك وابو يوسف ومحمد بن الحسن يجيزونها في كل شجر له اصل قائم وقال مالك لا بأس بالمساقاة في القناء والبطيخ وشرط فيها شروطاً لا يكاد يتبين صحة معناه فيها اوقال ابو ثور تجوز المساقاة في النخل والكرم والرطاب والباذنجان وما يكون له ثمرة قائمة اذا كان دفعه اليه ارضا ومنها النخل والرطاب واحتج في ذلك بخبر ارض خيبر ان النبي عرف عاملهم وفي ارضهم النخل والزرع ونحوه .

## - م ومن باب كسب المعلم كا

قال ابو داود: حدث ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا وكيع وحميد ابن عبد الرحمن الرواسي عن مغيرة بن زياد عن عبادة بن نسى عن الأسود ابن ثملبة عن عادة بن الصامت قال علمت ناساً من اهل الصفة الكتاب والقرآن فأهدى الي رجل منهم قوساً فقلت ليست بمال فأرى عليها في سبيل الله لا تين رسول الله على فلا سألنه فأتيته فقلت يارسول الله رجل اهدى الي قوساً ممن كنت اعلمه الكتاب والقرآن وليست بمال فأرمى عنها في سبيل الله فقال ان كنت تحب ان تطوق طوقاً من نار فاقبلها .

قال الشيخ اختلف انناس في معنى هذا الحديث وتأويله فذهب قوم من العلماء الى ظاهر، فرأوا ان اخذ الأجرة والعوض على تعليم القرآن غير مباح ، واليه ذهب الزهري وابو حنيفة واسحاق بن راهوية .

وقالت طائفة لا بأس به مالم يشترط وهو قول الحسن البصري وابنسير بن والشعبي واباح ذلك آخرون وهو مذهب عطاء ومالك والشافعي وابي ثور واحتجوا بحديث سهل بن سعد ان النبي عراقة قل للرجل الذي خطب المرأة فلم يحد لها مهراً زوجتكها على مامعك من القرآن ، وقد ذكره ابو داود فى موضعه من هذا الكتاب ، وتأولوا حديث عبادة على انه امر كان تبرع به ونوى الاحتساب فيه ولم يكن قصده وقت التعليم الى طلب عوض ونفع فحذره النبي ابطال اجره و توعده عليه ، وكان سبيل عبادة في هذا سبيل من رد ضالة الرجل ابطال اجره و توعده عليه ، وكان سبيل عبادة في هذا سبيل من رد ضالة الرجل او استخر جله متاعاً قد عرف تبرعاً وحسبة فلبس له ان يأخذ عليه «۱»

د/، من قوله الرجل الى هنا ساقط من المصرية وهو في الطرطوشيه في ص ٢٥٥ 🛶

عوضاً ولو انه طلب لذلك اجرة قبل ان يفعله حسبة كان ذلك جائزاً · واهل الصفة قوم فقراء كانوا يعيشون بصدقة الناس فأخذ الرجل المال منهم مكروه ودفعه اليهم مستحب ·

وقال بعض العلما اخذ الاجرة على تعليم القرآن له حالات فاذا كان في المسلمين غيره ممن يقوم به حلله اخذ الاجرة عليه لأن فرض ذلك لا يتعين عليه واذا كان في حال او موضع لا يقوم به غيره لم يُحل له اخذ الاجرة وعلى هذا تأول اختلاف الأخبار فيه .

### - المالجين من الطب كالحب المالجين من الطب كا

قال ابو داود : حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانة عن ابي بشر عن ابي المتوكل عن ابي سعيد الحدري ان رهطاً من اصحاب رسول الله على انطاقوا في سفرة سافروها فنزلوا بحي من احيا العرب فاستضافوهم فأبوا ان يضيفوهم، قال فلدغ سيد ذلك الحي فشفواله بحل شي لا ينفعه شي و فقال بعضهم لو اتيتم هو لا الرهط الذين نزلوا بحم اعل ان يكون عند بعضهم شي ينفع صاحبك فقال بعضهم ان سيدنا لدغ فهل عند احد منكم رقية ، فقال رجل من القوم اني لا رقى و لكن استضفناكم فأبيتم ان تضيفونا ما انا براق حتى تجعلوا لي جعلا فعلوا له قطيعاً من الشاء فأتاه فقر أعليه بأم الكتاب ويتفل حتى برأ كأنما انشط من عقال فأوفاهم مجعلهم الذي صالحوهم عليه فقالوا افتسموا ، فقال الذي رقى لا تفعلوا حتى نا تي رسول الله ما لكتاب فغدوا على رسول الله ما فذكروا له ،

الا ان موضع البياض كلمة تمسر علينا فهمها ورسمها هكذا في حر . واما معني الجملة فهو مفهوم اه م

قال رسول الله على من اين علمتم انها رقية احسنتم واضربوا لي معكم بسهم والله الشيخ وفي هذا بيان جواز اخذ الاجرة على تعليم القرآن ولو كان ذلك حراماً لأمرهم النبي على برد القطيع وفلها صوب فعلهم وقال لهم احسنتم ورضى الاجرة التي اخذوها لنفسه فقال اضربوا لي معكم بسهم ثبت انه طِلْق مباح وان المذهب الذي ذهب اليه من جمع بين اخبار الاباحة والكراهة في جواز اخذ الاجرة على مالا يتعين الفرض فيه على معلمه ونفي جوازه على مايتعين فيه التعليم مذهب سديد وهو قول ابي سعيد الأصطخري و

وفي الحديث دليل على جواز بيع المصاحف واخذ الاجرة على كتبها ، وفيه اباحة الرقية بذكرالله في اسمائه، وفيه اباحة اجرالطبيب والمعالج وذلك ان القرآءة والرقية والنفث فعل من الأفعال المباحة، وقد اباحله اخذ الاجرة عليها فكذلك ما يفعله الطبيب من قول ووصف وعلاج فعل لا فرق بينه ما .

وقد تكلم الناس فى جواز بيع المصاحف فكرهت طائفة بيمها ، روي عن ابن عمر انه كان يقول وددت ان الأيدي تقطع فى بيع المصاحف وكره بيعها شريح وابن سير بن ورخص في شرائها روى ذلك عن ابن عباس وسعيد بن جبير ، وقال احمد بن حنبل الأمر في شرائها اهون ، قال وما اعلم في البيع رخصة ، ورخص اكثر الفقها ، في بيعها وشرائها وهو قول الحسن والشعبي وعكرمة والحكم وسفيان الثوري واصحاب الرأي والنخعي وكرهت ، واليه ذهب مالك والشافعي ، وقوله فشفوا له بكل شيئ ، معناه عالجوه بكل شيئ مما يستشفى به والعرب تضع الشفاء موضع العلاج قال الشاعر :

جعلت لعراف البهامة حكمه وعراف حجران هما شفيان

وقوله انشط من عقال اي حل من وثاق ، يقال نشطت الشيئ اذا شددته وانشطته اذا فككته والأنشوطة الحبل الذي يشد به الشيئ ·

### - م ومن باب كسب الحجام كا

قال ابو داود: حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابان قال حدثنا مجيى يعني ابن ابي كثير عن ابر اهيم بن عبد الله بن قارظ عن السائب بن يزيد عن رافع ابن خديج ان رسول الله على قال كسب الحجام خبيث وثن الكاب خبيث ومهر البغي خبيث .

قال ابو داود: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن ابن عيصة عن ابيه انه استأذن رسول الله منها في اجارة الحجام فنهاه فلم يزل يسأله ويستأذنه حتى امره ان اعلفه ناضحك او رقيقك ·

قال الشيخ حديث محيصة يدل على ان اجرة الحجام ليست بحرام وانخبها من قبل دناءة مخرجها ، وقال ابن عباس احتجم رسول الله ملك واعطى الحجام اجره ولو علمه محرماً لم يعظه .

قال الشيخ وقوله اعلفه ناضحك او رقيقك يدل على صحة ما قلناه وذلك انه لا يجوز له ان يطعم رقيقه الا من مال قد ثبت له ملكه ، واذا ثبت له ملك فقد ثبت انه مباح وانما وجهه التنزيه عن الكسب الدني والترغيب في تطهير الطعم والارشاد فيها الى ما هو اطيب واحسن وبعض الكسب اعلى وافضل وبعضة ادنى واوكح .

وقد ذهب بعض اهل العلم الى ان كسبّ الحجام ان كان حراً فهو محرم ، واحتج بهذا الحديث بقوله انه خبيث وان كان عبداً فانه يعلفه ناضحه وينفقه

هل دوابه

قال الشبخ وهذا القائل يذهب في النفريق بينها مذهباً ليس له معنى صحيح وكل شيئ حل من المال للعبيد حل اللاً حرار · والعبد لا ملك له ويده يد سيده و كسبه كسبه ، وانما وجه الحديث ما ذكرته لك ، وان الحبيث معناه الدنى مقوله تعالى ( ولا تيمموا الحبيث منه تنفقون ) اي الدون ·

فاما قوله ثمن الكاب خبيث ، ومهر البغي خبيث فانهما على التحريم ، وذلك ان الكاب نجس الذات محرم الثمن ، وفعل الزنا محرم وبدل العوض عليه واخذه فى التحريم مثلة لا نه ذريعة الى التوصل اليه ، والحجامة مباحة ، وفيها نفع وصلاح الا بدان .

وقد يجمع الكلام بين القراين في اللفظ الواحد ويفرق بينهما في المعاني وذلك على حسب الأغراض والمقاصد فيها، وقد يكون الكلام في الفصل الواحد بعضه على الوجوب وبعضه على الندب وبعضه على الحقيقة وبعضه على المجاز وانما يعلم ذلك بدلائل الأصول وباعتبار معانيها.

والبغي الزانية وفعلها البغاء ، ومنه قوله تعالى (ولا تكرهوا فتياتكم على البغام) - هو من باب كسب الاماء الله -

قال ابو داود: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة عن محد بن جحادة قال سمعت ابا حازم سمع ابا هريموة قال نهي وسول الله عَرَاقِينَ عَن كسب الاماء .

قال الشيخ كانت لأهل مكة ولأهل المدينة اماء عليهن ضرائب تخدمن الناس تخبزن وتسقين الماء وتصنعن غير ذلك من الصناعات ويودين الضريبة

الى ساداتهن والاماء اذا دخان تلك المداخل و تبذلن ذلك التبذل و هن مخارجات وعليهن ضرائب لم يو من ان يكون منهن او من بعضهن الفجور وان يكسبن بالسفاح فأمر الله بالننزه عن كسبهن ومتي لم يكن اهملهن وجه معلوم يكتسبن به فهو ابلغ فى النهي واشد في الكراهة .

وقد جاءت الرخصة في كسب الامة اذا كانت في بدها عمل ، ورواه ابو داود في هذا الباب ·

قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا عكرمة ابن عمار قال اخبرني طارق بن عبد الرحمن القرشي ؟ قال جا وافع بن وفاعة الى مجلس الأنصار فقال لقد نهانا رسول الله على فذكر اشيا ونهى عن كسب الامة الاما عملت بيدها ، وقال هكذا بأصابعه نحو الخبز والغزل والنفش النفش نتف الصوف او ندفه ، وفي حديث آخر انه على نهى عن كسب الامة حتى بعلم من ابن هو اخرجه ابو داود من حديث رافع بن خديج .

### - م ومن باب حاوان الكاهن كان

قال ابو داود : حدثنا قتيبة بن سعيد عن سفيان عن الزهري عن ابي بكر ابن عبد الرحمن عن ابى مسعود عن النبي عليه انه نهى عن ثمن الكاب ومهر البغي وحلوان الكاهن .

قال الشيخ حلوان الكاهن هو ما يأخذه المتكهن عن كهانته وهو محرم وفعله باطل؛ يقال حلوت الرجل شيئًا يعني رشوته واخبر ني ابوعمر قال حدثنا ابو العباس عن ابن الأعرابي قال: ويقال لحلوان الكاهن الشنع والصهيم قال الشيخ وحلوان العرّاف حرام كذلك والفرق بين الكاهن والعراف

ان الكاهن انما يتعاطى الخبر عن الكوائن في مستقبل الزمان ويدعى معرفة الأسرار ، والعراف هو الذي يتعاطى معرفة الشيئ المسروق ومكان الضالة ونحوهما من الأمور .

# ۔ ﴿ وَمِنْ بَابِ عَسَبِ الْفَحَلِ ﴾ و

قال ابو داود: حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا اسماعیل عن علی بن الحکم عن نافع عن ابن عمر قال نهی رسول الله علی عن عسب الفحل.

قال الشيخ عسب الفحل الذكر الذي يو ُخذ على ضرابه وهو لا يحل وفيه غرر لأن الفحل قد يضرب وقد لا يضرب ، وقد تلقح الا ُنثي وقد لا تلقح فهو امر مظنون والغرر فيه موجود .

وقد اختلف فىذلك اهل العلم فروى عنجماعة من الصحابة تحريمه، وهوقول اكثر الفقهاء .

وقال مالك لابأس به اذا استأجروه ينزونه مدة معلومة، وانما يبطل اذا شرطوا ان ينزوه حتى تعلق الرّمكة · وشبهه بعض اصحابه باجرة الرضاع وابار النخل وزعم انه من المصلحة ولو منعنا منه لا نقطع النسل ·

قال الشيخ وهذا كله فاسد لمنع السنة منه ، وانما هو من باب المعروف فعلى الناسان لا بتمانعوا منه ، فاما اخذ الاجرة عليه فمحرم وفيه قبح و توكمرو ، وقد رخص فيه ايضاً الحسن وابن سيرين ، وقال عطا ، لا بأس به اذا لم يجد من بطرقه .

# -ه ﴿ ومن باب الصائغ ﴾

قال ابو داود: حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد قال حدثنا محمد بن اسحاق عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابي ماجدة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله على يقول اني وهبت لخالتي غلاماً واني ارجو ان يبارك لها فيه فقلت لها لا تسلميه حجاماً ولا صائعاً ولا قصابا .

قال الشيخ يشبه ان يكون انماكره كسب الصائخ لما يدخله من الربا ولما يجري على السنتهم من المواعيد في رد المتاع، ثم ية ع فى ذلك الحلف، وقد يكثر هذا في الصاغة حتى صار ذلك كالسمة لهم وان كان غيرهم قد يشركهم في بعض ذلك .

وقد روى فى حديث اكذب الناس الصباغون والصواغون وان لم يكن اسناده بذلك و اما القصاب فعمله غير نظيف، وثوبه الذي يعالج فيه صناعله غير طاهر في الأغلب والحجامة امر مشهور، وقد تقدم ذكره فيما مضى عير طاهر في الأغلب والحجامة امر مشهور العبد يباع وله مال الله العبد على العبد

قال ابو داود: حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن البي عن الزهري عن سالم عن النبي على قال من باع عبداً وله مال فماله للبائع الا ان يشترط المبتاع ومن باع نخلاً مو براً فالشمرة للبائع الا ان يشترط المبتاع .

قال الشيخ في هذا الحديث من الفقه ان العبد لا يملك الآ مجال ، وذلك لا نه جعله في ارفع احواله واقواها في اضافة الملك اليه مملو كاعليه ماله ومنتزعاً من يده فدل ذلك على عدم الامتلاك اصلاً والى هذا ذهب اصحاب الرأي والشافعي وقال مالك العبد يملك اذا ملك صاحبه ، وكذا قال اهل الظاهر ، وفائدة

هذا الحلاف والموضع الذي تبين اثره فيه مسئلتان احدهما هلهان يتسرى الملا فن جمل له ملكاً اباح له ذلك ومن لم يره بملك لم يبح له الوطئ بملك اليمين والمدينة الأخرى ان يكون في يده نصاب من الماشية فيمر عليه الحول ثم ببيغه سيده ولم يشترط المبتاع ماله عفاذا عاد الى السيد هل يلزمه الزكاة فيه ام لا فن لم يشبت له ملكاً او جب زكاته على سيده ومن جعل للعبد ملكاً اسقط الأكاة عنه لأن ملكه ناقص كملك المكاتب ويستأنف السيد به الحول ومن ذهب الى ظاهر الحديث في ان ماله للبائع الا ان يشترطه المبتاع مالك والشافعي واحمد واسحاق وروي عن الحسن والنخعي انهما قالا فيمن باع وليدة والشافعي واحمد واسحاق وروي عن الحسن والنخعي انهما قالا فيمن باع وليدة لله زينت ان ماعليها للمشتري الا ان يشترط الذي باعها ماعليها وليدة

قال الشبيخ ولا نيجوز على مذهب الشافعي ان يكون ماله الذي يشترطه المبتاع الا معلوماً فان كان مجهولاً لم يجز لأنه غرر والشمن منه حصة فاذا لم يكن معلوماً جهل الثمن فيه فبطل البيع .

وان كان المال الذي في يد العبد شيئًا مما يدخله الربالم يجز بيعه الا بما يجوز فيه بيوع الأشياء التي يدخلها الربا ولا يتم الا بالتقابض. وان كان ماله دينًا لم يجز ان يشتري بدين وعلى هذا قياس هذا الباب في مذهبه وقوله الجديد عنوان يشتري بدين وعلى هذا قياس هذا الباب في مذهبه وقوله الجديد فأما مالك فأنه يجعل ماله ثبعًا لرقبته اذا شرطه المبتاع في الصفقة وسواء عنده كان المال نقداً او عرضاً او ديناً او كان مال العبد اكثر من الشمن او اقل ويجعل تبعاً للعبد بمنزلة حمل الشاة ولبنها و

واما قوله من باع نخلاً مو براً فالشمرة للبائع الا ان يشترط المبتاع فيه بيان ان التأبير حد في كون الثمرة تبعاً للأصل ٤ فاذا ابرت تفرد حكمها بنفسها

وصارت كالولد بائن الأم فإيكن لها نبعاً فى البيع الا ان يقصد بنفسه ومادام غير مو بر فهو كبعض اغصان الشجرة وجريدة النخلة في كونها نبعاً للأصل والتأبير هو التلقيح ، وهو ان يو خذ طلع محال النخل فيو خذ شعب منه فيودع الثمر اول ما ينشف الطلع فيكون لقاحاً باذن الله تعالى .

وقد اختلف الناس فى هذا فقال مالك والشافعي واحمد بن حنبل الشمر تبع للنخل مالم تو بر فاذا ابر لم يدخل في البيع الا ان يشترط قولاً بظاهر الحديث وقال اصحاب الرأي الشمر للبائع ابر اولم يو بر الا ان يشترط المبتاع كالزرع وقال ابن ابي لبلى الشمر للمشتري ابرا ولم يو بر شرط او لم يشترط لأن الشهر من النخل .

### حى ومن باب التلقي №~

فيمن يزيد

واما النهي عن تلقي السلع قبل ورودها السوق فالعنى فى ذلك كراهة الغبن ويشبه ان يكون قد تقدم من عادة او كنك ان يتلقوا الركبان قبل ان يقدموا البلد ويعرفوا سعر السوق فيخبروهم ان السعر شاقطة والسوق كاسدة والرغبة قليلة حتى يخدعوهم عما في ايديهم ويبتاعوه منهم بالوكس من الثمن فنهاهم عملية عن ذلك وجعل للبائع الخيار اذا قدم السوق فوجد الأمر بخلاف ما قالوه وقد كره التلق جماعة من العلل منهم مالك والأوزاعي والشافعي واحد بن حنبل واسحاق ولا اعلم احداً منهم افسد البيع عنير ان الشافعي اثبت الخيار للبائع قولا بظاهر الحديث واحسبه مذهب احمد ايضاً ولم يكره ابو حنيفة التلقى ولا جعل لصاحب السلعة الخيار اذا قدم السوق .

وكان ابوسعيد الاصطخري يقول انما يكون للبائع الخيار اذاكان المتلقى قد ابتاعه بأقل من الثمن فاذا ابتاعه بثمن مثله فلا خيار له

قال الشيخ وهذا قول قد خرج على معاني الفقه ٠

### ∽﴿ ومن باب النجش ﴾⊳~

قال ابو داود: حدثنا احمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن السيب عن ابي هر برة قال: قال رسول الله على لا تناجشوا وقال الشيخ النجش ان يرى الرجل السلعة تباع فيزيد فى ثمنها وهو لا يريد شرائها ، وانما يريد بذلك ترغيب السوام فيها ليزيدوا في الثمن ا وفيه غرور للراغب فيها و ترك لنصيحته التي هي مأمور بها ، ولم يختلفوا ان البيع لا يفسد عقده بالنجش و لكن ذهب بعض اهل العلم الى ان الناجش اذا فعل ذلك باذن

البائع فللمشتري فيه الخيار

# ۔ ومن باب النہي عن بيع حاضر لباد ك⊸

قال ابو داود: حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس قال نهى رسول الله عليه ان يبيع حاضر لباد فقلت ما يبيع حاضر لباد قال لا يكون له سمساراً.

قال الشيخ قوله لا يبيع حاضر لباد كلمة تشتمل على البيع والشراء ، يقال بعت الشيئ بمعنى اشتريت ، قال طرفة :

ويأتيك بالأخبار من لم ثبع له بتاتاً ولم تضرب له وقت موعد اي لم تشتر له متاعاً ، يقال شريت الشيئ بمعني بعته والكلمتان من الاضداد قال ابن مفر ع الحميري :

وشریت برداً لیتنی من بعد برد کنت هامه

يوبد بعت بردا وبردا علامة باعه فندم عليه ، وفسر ابن سيرين قوله لا يبيع حاضر لباد على المعنيين جميعاً ، وقال هي كلة جامعة لا يبيع له شيئاً ولا يشتري له شيئاً ، ولذلك قال لا يكون له سمساراً لأن السمسار يبيع ويشتري للناس ومعنى هذا النهي ان يتربص له سلعته لا ان يبيعه بسعر اليوم ، وذلك ان البدوي اذا جلب سلعة الى السوق وهو غريب غير مقيم باعها بسعر بومه فينال الناس فيها رفقاً ومنفعة ، فاذا جاء الحضري فقال له انا اتربص لك وابيعها ، وحرم الناس ذلك النفع فاتهم ذلك الرفق ؟ وقد قيل ان ذلك انما يجرم عليه اذا كان في بلد ضيق الرفعة اذا باع الجالب متاعه اتسع اهلها وارتفقوا به فاذا لم يبعه في بلد ضيق الرفعة اذا باع الجالب متاعه اتسع اهلها وارتفقوا به فاذا لم يبعه ثبين به اثر الضيق عليهم وخيف منه غلاء السعر فيهم، فأما اذا كان البلد واسعاً

لا يتضرر به الناس ولا يتبين بذلك عليهم اثره فلا بأس به والله اعلى قال ابو داود: حدثنا الفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو لزبير عن جابرقال قال رسول الله على لا يبيع حاضر لباد وذروا الناس يرزق الله بعضهم من بعض قال الشيخ في هذا دليل على ان عقد البيع لا يفسد اذا فعل ذلك ولو كان يقع فاسداً لم يكن فيه منع من ان ير نفق الناس و ير تزق بعضهم من بعضهم وقد كره بيع الحاضر للبادي اكثر اهل العلم وكان مجاهد يقول لا بأس به في هذا الزمان ، وانما كان النهي وقع عنه في زمان رسول الله على الله على المناس المناس

وكان الحسن البصري يقول لا تبع للبدوي ولا تشتر له ، وذهب بعضهم الى ان النهى فيه بمعنى الارشاد دون الايجاب والله اعلم ·

- این باب من اشتری مصراة و کرهمها گه⊸

قال ابو داود: حدثنا انقعنبي عن مالك عن ابى الزناد عن الأعرج عن ابي هريرة ان رسول الأعلى قال لا تصروا الابل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها فان رضيها امسكها وان "مخطها ردها وصاعاًمن بو قال وحدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن ايوب عن محمد بنسير بن عن ابي هريوة رضى الله عنه ان النبي عملي قال من اشترى مصراة فهو بالخيار غن ابي هريوة رضى الله عنه ان النبي عملي قال من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثة ايام ان شاء ردها وصاعاً من طعام لاسمراء .

قال الشيخ اختلف اهل العلم واللغة في تفسير المصراة ومن ابن اخذت واشتقت ٤ فقال الشافعي التصرية ان تربط اخلاف النافة والشاة وتنرك من الجلب اليومين والثلانة حتى يجتمع لها لبن فيراه مشتريها كثيراً ويزيد في ثمنها لما يرى من كثرة لبنها فاذا حلبها بعد تلك الحلبة حلبة او اثنتين عرف از ذلك

ليس بلبنها وهذا غرور للمشتري.

وقال ابوعبيد المصراة الناقة او البقرة او الشاة التي قد صرى اللبن في ضرعها يعني حقن فيه وجمع اياماً فلم يخلب، واصل التصرية حبس الماء وجمعه يقال منه صريت الماء، ويقال انما سميت الصراة كانها مياه اجتمعت

قال ابوعبيد ولوكان من الربط اكان مصرورة اومصررة ، قال الشيخ كأنه يويد به رداً على الشافعي "قال الشيخ قول ابي عبيد حسن وقول الشافعي صحيح والمرب نصر ضروع الحلوبات اذا ارسلتها تسرح ويسمون ذلك الرباط صراراً فاذا راحت حلت تلك الاصرة وحلبت، ومن هذا حديث ابي سعيد الحدري ان رسول الله علي قال لا يحل لرجل يومن بالله واليوم الآخر ان يحل صرار ناقة بغير اذن صاحبها فانه خاتم اهلها عليها ، ومن هذا قول عندرة :

العبد لا محسن الكر ، انما يحسن الحلب والصر .

وقال مالك بن نوبرة وكان بنو يربوع جمعوا صدقاتهم ليوجهوا بها الى ابي بكر رضي الله عنه فمنعهم من ذلك ورد على كل رجل منهم صدقته • وقال انا جنة لكم مما تكرهون وقال :

وقلت خذوها هذه صدقاتكم مصررة اخلافها لم تجدَّدِ سأجعل نفسى دون ما تجدونه وارهنكم يوماً بما قلته يدي قال الشيخ وقد يحتمل ان يكون المصراة، اصله المصرورة ابدل احدى الرابين ياءً كقولم تقضي البازي واصله تقضض كرهوا اجتماع ثلاثة احرف من جنس واحد في كلة واحدة فأبدلوا حرفاً منها بجرف آخر ليس من جنسها؛ قال العجاج المنافي البازي اذا البازي كسر

ومن هذا الباب قول الله تعالى ( وقد خاب من دساها ) اي اخملها بمنع الخير واصله من دستها ، ومثل هذا فى الكلام كثير -

وقد اختلف الناس فى حكم المصراة فذهب جماعة من الفقها الى انه يردها ويرد معها صاعاً من تمر قولاً بظاهر الحديث وهوقول مالك والشافعي والليث ابن سعد واحمد بن حنبل واسحاق بن راهوية وابي عبيد وابي ثور ، وقال ابن ابي ليلى وابو يوسف يرد قيمة اللبن ، وقال ابوحنيفة اذا حلب الشاة فلبس له ان يرجع على البائع بأرشها ويمسكها .

واحتج من ذهب الى هذا القول بأنه خبر مخالف للأصول لأن فيه تقويم الملف بغير النقود ، وفيه ابطال رد المثل فيما له مثل وفيه تقويم القليل والكثير من اللبن بقيمة واحدة وبمقدار واحد واحتجوا بقوله عليه الخراج بالضان واللبن بقيمة والأصل ان الحديث اذا ثبت عن وسول الله عليه وجب القول به وصار اصلاً في نفسه وعلينا قبول الشريعة المبهمة كما علينا قبول الشريعة المفسرة والأصول انما صارت اصولاً لمجيئ الشريعة بها وخبر المصراة قد جاء به الشرع من طرق جياد الشهرها هذا الطريق والقول فيه واجب وليس تركه لسائر الأصول بأولى من تركها له على ان تقويم المتلف بغير النقد موجود في المائر الأصول منها الدية في النفس مائة من الابل ، ومنها الغرة في الجنين وقد جاء ايضاً نقويم القليل والكثير بالقيمة الواحدة كأرش الموضحة فانها ربما الخذت اكثر من مساحة الرأس في كون فيها خس من الابل وربما كانت قدر الأغلة فيجب الخس من الابل سواء وكذلك الدية في الأصابع سواء على اختلاف

مقادير جمالها ومنفعتها وجائت السنة بالتسوية بين دية اللسان والعينين واليدين والرجلين والرجلين والمحب الرأي في الحاجبين والهداب العينين وفى اللحية الدية الكاملة واين منافع الحاجبين من اللسان واليدين والرجلين وقد جعل النبي على على من وجبت عليه في ابله ابنة مخاض وليس عنده الا ابنة لبون ان يعطي المصدق شاتين او عشرين درهما جبرانا لنقصان مابين السنين، ومعلوم ان ذلك قد يتفاوت ولا يتعدل في التقويم بكل مكان وكل زمان وقد جعلوا ايضا الحد في المهر عشرة دراهم على تسوية فيه بين الشريفة والوضيعة اوفي رد الآبق اربعين درهما ولم يفرقوا بين من رده من مسافة ثلاثة ايام وبين من رده من مسافة شهر، وليس في شيئ من هذا سنة ولا خبر عن النبي من في فكيف يجوز رد السنة وليس في شيئ من اجل ان بينها وبين بعض السنن مخالفة في بعض احكامها وقد قالوا بخبر الوضوء بالنبيذ و بخبر القهقهة ونقضها الطهارة في الصلاة مع منافقها الأصول وهما خبران ضعيفان عند الهل المعرفة بالحديث وقد قالوا بخبر الوضوء بالنبيذ و بخبر القهقهة ونقضها الطهارة في الصلاة مع منافقها الأصول وهما خبران ضعيفان عند الهل المعرفة بالحديث .

ثم ان تقويم المتلفات على ضربين احدهما ان تقوم قيمة تعديل، والآخر ان تقوم قيمة توقيف ؟ فقيمة التعديل ترتفع وتنخفض على قدر ارتفاع الشيئ وانخفاضه وقيمة التوقيف هوماجعل بازا الشيئ الذي لا يكاد يضبط بمقدار معلوم واللبن غير معلوم المقدار ، وقد يقل مرة ويكثر اخرى ويختلط باللبن الذي يحدث في ملك المشتري ولا يتميز منه واذا صار مجهولاً لا يضبط وكان لا يوسمن وقوع التنازع فيه بين البائع والمشتري وردت الشريعة فيه بتوقيف معلوم يفصل فيه بين المنبابعين ويكفيها مونة الاجتهاد ويقطع به مادة النزاع كا وردت في الجنهن اذ كانت بمنزلة المصراة في معنى الجهالة ، واما خبر الخراج

بالضان فمخرجه مخرج العموم ، وخبر المصراة الما جاء خاصاً في حكم بعينه ، والخاص يقضى على العام ولو جاء الخبران معاً مقترئين فى الذكر لصح الترتيب فيهما ولاستقام الكلام ولم يتناقض عند تركيب احدهما على الآخر، فكذلك اذاجاً م منفصلين غير مقترنين لأن مصدرهما عن قول من تجب طاعته ولا تجوز مخالفته ، قال الشيخ وقد اخذكل واحد من ابي حنيفة ومالك بطرف من الحديث و ترك الطرف الآخر، فقال ابوحنيفة لا خيار اكثر من ثلاث، واحتج بهذا الحديث ولم يقل برد الصاع ، وقال مالك برد الصاع ولم يأخذ بالتوقيف في خيار الثلاث وصار الى ان يود متى وقف على العيب كان ذلك قبل الثلاث او بعدها فكان اصح المذاهب قول من استعمل الحديث على وجهه وقال بجملة ما فيه ،

وفي الحديث دليل على انه لا يجوز بيع شاة لبون بلبن ولا بشاة لبون ، وذلك لأنه قد جعل للبن المصراة قسطاً من الثمن اذ كان كالشيئ المودع في الشاة المقدور على استخراجه فاذا باع لبوناً بلبون فقد باع لبناً بلبن غير متساويين، فأما بيع سمسم بسمسم فجائز وان كان العلم قد يحيط بأن في كل واحد منها دهناً ٤ الا انه غير مقدور على استخراجه كما كان مقدوراً على استخراج اللبن مع بقاء العين بهيئته فصار تبعاً للمبيع .

وقد اختلف الناس في مدة الخيار المشروط فى البيع ، فقال ابو حنيفة لا يجوز اكثر من ثلاث وهو قول الشافعي ، وقال ابن ابي ليلي و ابو يوسف و محمد

قليله و كثيره جائز ، وقال مالك هو على قدر الحاجة اليه فيار الثوب يوم ويومان وفي الحيوان اسبوع ونحوه وفي الدور شهر وشهر ان وفي الضيعة سنة ونحوها وفي قوله لا سمراء دليل على انه لا يلزمه ان يعطيه غير التمر، وذهب بعضهم الى ان كل انسان يعطي من قوته فمن كان قوته التمر اعطى صاعاً من تمر ، ومن كان قوته الشعير اعطى صاعاً من شعير ، ومن كان قوته السمراء وهي الحنطة اعطى صاعاً منها ، وهذا خلاف ظاهر الحديث ؛ الا ان ابا داود قد روي \_ في هذا الحديث من طريق جميع بن عمير عن ابن عمر ان رسول الله ملك قال من باع معفلة فهو بالخيار ثلاثة ايام ، فان ردها رد معها مثل او مثلي لبنها قمحاً وليس اسناده بذاك .

والمحفلة هي المصراة، وسميت محفلة لحصول اللبن واجتماعه في ضرعها .

→ ﴿ ومن باب إلنهي عن الحكرة ١٠٠

قال ابو داود: حدثنا وهب بن بقية قال حدثنا خالد عن عمرو بن يخيى عن محمد بن عمرو بن عضميد بن المسيب عن معمر بن ابي معمر احد بني عدي ابن كعب قال: قال رسول الله من لا يختكر الا خاطئ فقلت لسعيد فانك تحتكر قال ومعمر كان يحتكر .

قال الشيخ قوله ومعمر كان يحتكر يدل على ان المحظور فيه نوع دون نوع ولا يجوز على سعيد بن المسيب في علمه وفضله ان يروي عن النبي عَلَيْكُ حديثًا ثم يخالفه كفاحًا وهو على الصحابي اقل جوازا وابعد امكانًا .

وقد اختلف الناس في الاحتكار فكرهه مالك والثوري في الطعام وغيره من السلع، وقال مالك بمنع من احتكار الكتان والصوف والزيت وكلشي

اضر بالسوق والا انه قال ليست الفواكه من الحكرة .

وقال احمد بن حنبل ليس الاحتكار الا فى الطعام خاصة لا نه قوت الناس وقال الها يكون الاحتكار في مثل مكة والمدينة والثغور ، وفرق بينهما وبين بغداد والبصرة ، وقال ان السفن تخترقها ، وقال احمد اذا دخل الطعام من ضيعته فبسه فليس بحكرة ، وقال الحسن والأوزاعي من جلب طعاماً من بلد الى بلد فبسه ينتظر زيادة السعر فليس بمحتكر وانما المحتكر من اعترض سوق المسلمين . فبسه ينتظر زيادة السعر فليس بمحتكر وانما المحتكر من اعترض سوق المسلمين وقال الشيخ واحتكار معمر وابن المسيب متأول على مثل هذا الوجه الذي ذهب اليه احمد بن حنبل ، وانما هذا الحديث جاء باللفظ العام والمراد منه معنى خاص ، وقد روى عن ابن المسيب انه كان يحتكر الزيت .

### م ومن باب كسير الدراهم كاه

قال ابو داود الحدثنا احمد بن حنبل قال اخبرنا معمر قال سمعت محمد بن فضاء يحدث عن ابيه عن علقمة بن عبد الله عن ابيه قال نهى رسول الله على ان تكسر سكة المسلمين الجائزة بينهم الا من بأس

قال الشيخ اصل السكة الحديدة التي يطبع عليها الدراهم والنهي انما وقع عن كسر الدراهم المضروبة على السكة ·

وقد اختلف الناس في المعني الذي من اجله وقع النهي عنه فذهب بعضهم الى انه كره لما فيه من ذكر اسم الله تسبحانه وتعالى، وذهب بعضهم الى انه كره من اجل الوضيعة وفيه تضييع للمال، وبلغني عن ابي العباس بن شريح انه قال كانوا يقرضون الدراهم وبأخذون اطرافها فنهوا عنه وحدثني اسماعيل بن اسيد قال سمعت اسمحاق بن ابراهيم يقول سمعت ابا داود يقول سألت احمد بن حنبل

او سئل حضري سائل ومعي درهم صحيح فقلت اكسره له قال لا · وزعم بعض اهل العلم انه كره قطعها وكسرها من اجل التدنيق · وقال الحسن العن الله الدانق واول من احدث الدانق ·

### - م ومن باب النهي عن الفش كا⊸

قال ابو داود : حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا سفيان بن عيينة عن العلاء عن ابيه عن ابي هريرة قال: قال رسول الله على ليس منا من غش ·

قال الشيخ قوله ليس منا من غش معناه ليس على سيرتنا ومذهبنا يريد ان من غش اخاه و ترك مناصحته فانه قد ترك انباعي والتمسك بسنتي.

وقد ذهب بعضهم الى انه اراد بذلك نفيه عن دين الاسلام ، وليس هذا التأويل بصحيح ، وانما وجهه ما ذكرت لك ، وهذا كما يقول الرجل لصاحبه انا منك واليك يريد بذلك المتابعة والموافقة ، ويشهد بذلك قوله تعالى (فمن تبعني فأنه مني ومن عصاني فانك غفور رحيم ) .

#### - مرومن باب خيار المتمايمين ١٠٠٠

قال ابو داود: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله على قال المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا الابيع الخيار.

قال وحدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي عَلَيْكُ بمعناه قال او يقول احدهما لصاحبه اختر

قال الشيخ اختلف الناس فى الثفرق الذي يصح بوجوده البيع فقالت طائفة هو التفرق بالاً بدان ٤ واليه ذهب عبد الله بن عمر بن الخطاب وابو برزة الأسلمي رضي الله عنه ، وبه قال شريح وسعيد بن المسيب والحسن البصري وعطاء بن ابي رباح والزهري وهو قول الأوزاعي والشافعي واحمد بن حنبل واسحاق وابي عبيد وابي ثور .

وقال النخعي واصحاب الرأي اذا تعاقدا صح البيع واليه ذهب مالك وقال الشيخ وظاهر الحديث يشهد لمن ذهب الى ان التفرق هو تفرق البدن وعلى هذا فسره ابن عمر وهو راوي الخبر ، وكان اذا بايع رجلاً فأراد ان يستحق الصفقة مشى خطوات حتى يفارقه ، وكذاك تأوله ابو برزة فى شأن الفرش الذي باعه الرجل من صاحبه وهما فى المنزل ، وقد ذكر القصة فى هذا الباب ابو داود .

قال الشيخ وعلى هذا وجدنا امر الناس في عرف اللغة وظاهر الكلام اذا قيل تفرّق الناس كان المفهوم منه التمييز بالأبدان وانما يعقل ماعداه من التفرق في الرأي والكلام بقيد وصله ·

وحكي ابوعمر الزاهد ان ابا موسى النحوي سأل ابا العباس احمد بن يحيى هل بين يتفرقان ويفترقان فرق، قال نعم اخبرنا ابن الأعرابي عن المفضل قال يفترقان بالكلام ويتفرقان بالأبدان

قال الشيخ ولو كان تأويل الحديث على الوجه الذي صار اليه النخعي لخلا الحديث عن الفائدة وسقط معناه و ذلك ان العلم محيط بأن المشتري مالم يوجد منه قبول البيع فهو بالخيار وكذلك البائع خياره ثابت في ملكه قبل ان يعقد البيع وهذا من العلم الذي قد استقر بيانه من باب ان الناس مُخلَّون واملا كهم لا يكرهون على اخراجها من ايديهم ولا يملك عليهم الا بطيب

انفسهم ، والخبر الحاص انما يروي في الحكم الجاص ، وثبت ان المنبايعين هما المتعاقدان والبيع من الأسماء المشتقة من افعال الفاعلين وهي لا تقع حقيقة الا بعد حصول الفعل منهم ، كقولك زان وسارق واذا كان كذلك فقد صح ان المتبايعين هما المتعاقدان ، واذا كان كذلك فليس بعد العقد تفرق الا التعييز بالأبدان .

...

1

ويشهد لصحة هذا الباب قوله الا بيع الخيار ومعناه ان تخيره قبل التفرق وهما بمدُ في المجلس فيقول له اختر · وبيان ذلك فى رواية ايوب عن نافع وهو قوله الا ان يقول لصاحبه اختر ·

وقد تأول بعضهم الا بيع الخيار على معنى خيار الشرط ، وهذا تأويل فاسد وذلك ان الاستثناء من الاثبات نفى ومن النفى اثبات ، والأول اثبات الخيار فلا يجوز ان يكون ما استثنى منه ايضاً اثباتاً مثله ، على ان قوله الا ان يقول احدهما لصاحبه اختر يقيد ما قاله هذا القائل ويهدمه .

واحتج بعض من ذهب الى ان التفرق هو تفرق البدن بأن المتبايعين انما يجتمعان بالايجاب والقبول لأنها كانا قبل ذلك متفرقين فلا يجوز ان يخصلا مفترقين بنفس الشيئ الذي به وقع اجتماعها عليه •

واما مالك فان اكثر شيئ سمعت اصحابه يحتجون به في رد الحديث هو انه قال ليس العمل عليه عندنا وليس للتفرق حد محدود يعلم ·

قال الشيخ ولبس هذا بحجة ، اما قوله ليس العمل عليه عندنا فانما هو كأنه قال انا ارد هذا الحديث ولا اعمل به فيقال له الحديث حجة فلم رددته ولم لم تعمل به وقد قال الشافعي رحم الله ماليكاً لست ادري من اتهم في اسناد

هذا الحديث اتهم نفسه او نافعاً واعظم ان اقول اتهم ابن عمر ، فأما قوله ليس التفرق حد يعلم فليس الأمر على ماتوهمه والأصل في هذا ونظائره ان يوجع الى عادة الناس وعرفهم ويعتبر حال المكان الذي ها فيه محتمعان ، فاذا كانا في بيت فان التفرق انما يقع بخروج احدها منه ولو كانا فى دار واسعة فانتقل احدها عن محلسه الى بيت او صفة او نحو ذلك فانه قد فارق صاحبه " وان كانا فيسوق او على حانوت فهو بأن يولى عنصاحبه ويخطو خطوات ونحوها، وهذا كالعرف الجاري والعادة المعلومة في التقابض وهو يختلف في الأشياء ، فمنها مايكون بالتقابض فيه بأن يجعل الشيُّ في يده ، ومنها مايكون بالتخلية بينه وين المبيع ، وكذلك الأمر في الحرز الذي يتعلق به وجوب قطع اليد فأن منه مايكون بالاغلاق والاقفال؛ ومنه مايكون بيتاً وحجاباً، ومنها مايكون بالشرائح ونحوها وكل منها حرز على حسب ماجرت به العادة " والعرف امر لا ينكره مالك بل يقول به وربما ترقى في استعاله الى اشياء لا يقول بها غيره وذلك منمذهبه معروف فكيفصار الىتركهفي احق المواضع به حتى يترك له الحديث الصحيح والله يغفر لنا وله وان كان ابن ابي ذئب يستعظم هذا الصنيع من الك وكان يتوعده بأمرلا احب ان احكيه والقصة في ذلك عنه مشهورة -قال ابو داود : حدثنا قتيبة بن سميد قال حدثنا الليث عن محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب عنابيه عنء بد الله بن عمرو بن العاص ان رسول الله علي قال المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا ألا ان تكون صفقة خيار ولا يحل له ان يفارق صاحبه خشية ان يسلقيله

قال الشيخ وهذا قد مختج به من يرى ان التفرق انما هو بالكلام عقال وذلك انه لوكان له الخيار في فسخ البيع لما احتاج الى ان يستقيله -

قال الشيخ هذا الكلام وان خرج بلفظ الاستقالة فمعناه الفسخ وذلك أنه قد علقه بمفارقته و والاستقالة قبل المفارقة وبعدها سواء لا تأثير لعدم التفرق بالأبدان فيها والمعنى انه لا يحل له ان يفارقه خشية ان يختار فسخ البيع فيكون ذلك بمنزلة الاستقالة والدليل على ذلك ما تقدم من الأخبار والله اعلم ومن باب من باع بيعتين في بيعة كاف

قال ابو داود: حدثنا ابو بكر بن شببة قال حدثنا يحيى بن زكريا عن محمد ابن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال: قال رسول الله مالله مالله من باع بيعتين في بيعة فله او كسهما او الربا .

قال الشيخ رحمه الله لا اعلم احداً من الفقها وقال بظاهر هذا الحديث او صحيح البيع بأو كس الشمنين الاشيئ يحكي عن الأوزاعي وهو مذهب فاسد وذلك لما يتضمنه هذه العقدة من الغرر والجهل، وانما المشهور من طريق محمد ابن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة عن النبي عليه انه نهى عن بيعتين فى بيعة حدثنا الأصم، قال حدثنا الربيع، قال حدثنا الشافعي، قال حدثنا الدراوردي عن محمد بن عمرو و حدثونا عن محمد بن عمرو و وحدثونا عن محمد بن ادريس الحنظلي حدثنا الانصاري عن محمد بن عمرو ا فاما رواة يحيى بن زكريا عن محمد بن عمرو على الوجه الذي ذكره ابو داود فيشبه ان يكون ذلك في حكومة في شيئ بعينه كأنه اسلفه ديناراً في قفيزين الى شهر فلما حل الأجل وطالبه بالبر قال له بعني القفيز الذي لك على بقفيزين الى شهر فهذا بيع ثاني قد دخل على البيع الأول فصار بيعتين على بقفيزين الى شهر فهذا بيع ثاني قد دخل على البيع الأول فصار بيعتين

في بيعة فيردان الى او كسها وهو الأصل فان تبايعا المبيع الثاني قبل ان يتناقضا الأول كانا مرتبين ·

قال الشيخ وتفسير ما نهى عنه من بيعتين فى بيعة على وجهين : احدهما ان يقول بعتك هذا الثوب نقداً بعشرة ونسيئة بخمسة عشر فهذا لا يجوز لأنه لا يدري ايهما الشمن الذي يختاره منه ما فيقع به العقد واذا جهل الشمن بطل البيع والوجه الآخر : ان يقول بعتك هذا العبد بعشرين ديناراً على ان نبيعني جاريتك بعشرة دنانير • فهذا ايضاً فاسد لا نه جعل ثمن العبد عشرين ديناراً وشرط عليه ان يبيعه جاريته بعشرة دنانير وذلك لا يلزمه واذا لم يلزمه سقط بهض الثمن واذا سقط بعضه صار الباقي مجهولاً .

ومن هذا الباب ان يقول بعتك هذا الثوب بدينارين على ان تعطيني بها دراهم صرف عشرين او ثلاثين بدينار ، فاما اذ باعه شيئين بشمن واحد كدار وثوب او عبد وثوب فهذا جائز وليس من باب البيعتين في البيعة الواحدة والها هي صفقة واحدة جمعت شيئين بشمن معلوم ، وعقد البيعتين في بيعة واحدة على الوجهين اللذين ذكرناهما عند اكثر الفقها واصد .

وحكي عن طاووس انه قال لا بأسان بقول له هذا الثوب نقداً بعشرة والى شهر بخمسة عشر فيذهب به الى احدهما وقال الحكم وحماد لا بأس به مالم يفترقا وقال الأوزاعي لا بأس بذلك ولكن لا يفارقه حتى أيباته بأحد المعنيين فقيل له فانه ذهب بالسلعة على ذينك الشرطين وقال هي بأقل الثمنين الى ابعد الأجلين قال الشيخ هذا مالا يشك في فساده فاما اذا باته على احد الأمرين في محلس المقد فهو صحيح لا خلف فيه وذكر ما سواه لغو لا اعتبار به و

#### ~ ﴿ ومن باب السلف ﴾ ⊸

قال الشيخ في هذا الحديث بيان ان السلف يجب ان يكون معلومًا بالأمر الذي يضبط ولا يختلف وانه مهم كان مجهولاً بطل ·

وفيه دليل على انه قد نجوز السلم الى سنة فى الشيئ الذي لا وجود له فى ايام السنة اذا كان موجوداً في الغالب وقت محل الأجل، وذلك ان التمر اسم للرطب واليابس في قول اكثر اهل العلم وعند بعض اهل اللغة اسم للرطب لاغير وعلى هذا ما جاء من النهي عن بيع التمر بالتمر وعلى الوجهين معاً افقد اجاز السلم فيه السنة والسنتين والثلاث اذكان قد وجدهم يفعلون ذلك فلم ينكره عليهم فكان تقريره ذلك اذنا لهم فيه واجازة له ، ومعلوم ان الرطب لا يوجد في وقت معلوم من السنة وهو معدوم في اكثر ايام السنة .

وفيه ان السلم جائز وزناً في الشيئ الذي اصله الكيل لأنه عم ولم يخص، فقال في كيل معلوم او وزن معلوم فيره بين الأمرين فاذا صار الشيئ المسلم فيه معلوماً بأحدهما جاز فيه السلم .

وفيه ان الآجال المجهولة كالحصاد والى العطاء والى قدوم الحاج يبطل السلم وانها لا تجوز الا ان تكون معلومة بالأمر الذي لا يختلف كالسنين والشهور والأيام المعلومة . وقد يحتج بهذا الحديث من لا يجيز السلم حالاً وهو مذهب ابي حنيفة ومالك قالوا وذلك لقوله الى اجل معلوم فشرط الأجل كما شرط الكيل والوزن وقال الشافعي اذا جاز اجلاً فهو حالاً اجود ومن الغرر ابعد وليس ذكر الأجل عنده بمعنى الشرط وانما هو ان يكون الى اجل معلوم غير مجهول اذكان مو جلاً كما ليس ذكر الكيل والوزن شرطاً وانما هو ان يكون معلوم الكيل والوزن اذكان مكيلاً او موزوناً الست يى ان السلم في المزروع جائز بالزرع وليس بمكيل ولا موزون فعلمت انه انما اراد الحصر له بما يضبط بمثله بالزرع وليس بمكيل ولا موزون فعلمت انه انما اراد الحصر له بما يضبط بمثله عنى جواز السلم لم يجز بالا في مكبل او موزون فكذلك الأجل والدن شرطاً في جواز السلم لم يجز الا في مكبل او موزون فكذلك الأجل والله اعلم والله اعلم والوزن المسلم الم المناه الم

- الله على من اسلف في شي مم حوله الى غيره كا

قال ابو داود: حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا ابو بدر عن زياد بن خيشمة عن سعد الطائي عن عطية بن سعد عن ابي سعيد الخدري قال: قال رسول الله عن سلف في شيئ فلا بصرفه الى غيره .

قال الشيخ اذا اسلف ديناراً فى قفيز حنطة الى شهر فحل الأجل فأعوزه البر فان ابا حنيفة بذهب الى انه لا يجوز له ان يبيعه عوضاً بالدينار ولكن يرجع برأس المال عليه قولاً بعموم الخبر وظاهره وعند الشافعي يجوز له ان يشتري عرضاً بالدينار اذا تقايلا السلم وقبضه قبل التفرق لئلا يكون دينارين عرضاً الاقالة فلا تجوز وهو معني النهي عن صرف السلف الى غيره عنده المنا الاقالة فلا تجوز وهو معني النهي عن صرف السلف الى غيره عنده المنا

~ ﴿ ومن باب وضع الجائحة ﴿ ٥٠

قال ابو داود : حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن بكير عن عياض

ابن عبد الله عن ابي سعيد الخدري انه قال اصيب رجل في عهد رسول الله في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول الله في تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه وقال رسول الله في خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك .

قال ابو داود: حدثنا سليمان بن داود المهري واحمد بن سعيد الهمداني قالا حدثنا ابو حدثنا ابن وهب قال اخبرنی ابن جريج وحدثنا محمد بن معمر قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج المعنی ان ابا الزبير المکي اخبره عن جابر بن عبد الله ان وسول الله عنظ قال ان بعت من اخيك ثمراً فأصابتها جائحة فلا يجل لك ان ثاخذ منه شيئاً ثم تأخذ مال اخيك بغير حق .

قال الشيخ يشبه ان يكون انما اراد بهذا القول التخفيف عنه والتسويغ له دون الايجاب والالزم ذلك انه لا خلاف ان للمشتري الشمرة لو اراد بيعها بهد القبض كان له ذلك وقد نهى رسول الله مالك عن بيع الثارقبل بدو

صلاحها وقبل ان تأمن العاهة فلو كانت اذا بيعت وقد بدا صلاحها مضمونة على البائع لم يكن لهذا النهي فائدة ٤ وقد يحتمل ان يكون انما اراد به الشمرة تباع قبل بدو الصلاح فيصيبها الجائحة والله اعلم .

- ومن باب منع الماء كا⊸

قال ابو داود : حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا جريو عن الأعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة قال: قال رسول الله على لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلاء .

قال الشيخ هذا في الرجل يحفر البئر في الأرض الموات فيملكها بالاحياء وحول البئر او بقربها موات فيه كلاً ولا يمكن الناس ان يرعوه الا بأن يبذل لهم ماء ولا يمنعهم ان يسقوا ماشيتهم منه فأمره على ان لا يمنع فضل مائه اياهم لا نه اذا فعل ذلك وحال بينه وبينهم فقد منعهم الكلاء لا نه لا يمكن رعيه والمقام فيه مع منعه الماء ع والى هذا ذهب في معنى الحديث مالك بن انس والا وزاعي والليث بن سعد وهو معنى قول الشافعي والنهي في هذا عندهم على التحريم .

وقال غيرهم ليس النهي فيه على التحريم لكنه من باب المعروف فان شح رجل على مائه لم ينتزع من يده والما في هذا كغيره من صنوف الأموال لا يحل الا بطيبة نفسه ·

وذهب قوم الى انه لا يجوز له منع الماء ولكن يجب له القيمة على اصحاب المواشي وشبهوه بمن يضطر الى طعام رجل فان له اكله وعليه اداء قيمته ولولزمه بذل الماء بلا قيمة للزمه بذل الكلاء اذا كان فى ارضه بلا قيمة ولازمه كذلك

ان لا يمنع الماء زرع غيره اذا كان بقربه زرع لرجل لا يحيى الابه.

قال الشيخ اما من تأول الحديث على معنى الاستحباب دون الايجاب فانه يحتاج الى دليل يجوز معه ترك الظاهر، واصل النهي على النحريم فمنع فضل الماء محظور على ما ورد به الظاهر، واما من اوجب فيه القيمة فقد صار الى المتع ايضاً وهو خلاف الخبر وقد نهى رسول الله عن بيع فضل الماء.

.

وقد ذكره ابو داود العطار عن عمرو بندينار عن ابي المنهال عن اياس بن عبد ان رسول الله مالية نهى عن بيع فضل الماء ·

واما تشبيه ذلك بالطعام فانها لا يشابهان لأن أصل الماء الاباحة وهو مستخلف ما دام في منعه والطعام متقوم منقطع المادة غير مستخلف وقد جرت العادة بتمول الطعام سلماً كما يتمول سائر انواع المال والما لا يتمول في غالب العرف واما الزرع فليس له حرمة وللحيوان حرمة ، والحديث انما جا في منع الماء الذي يمنع به الكلاء والزرع بمعزل عن ذلك .

قال الشيخ رحمه الله واما الما اذا جمعه صاحبه في صهريج او بركة او خزنه في حبّ او قراه في حوض ونحوه فان له ان يمنعه وهو شيئ قد حازه على سبيل الاختصاص لا يشركه فيه غيره ، وهو مخالف لما البئر لأنه لا يستخلف استخلاف ما الآبار ولا يكون له فضل في الغالب كفضل مياه الآبار ، والحديث انما جاء في منع الفضل دون الأصل ومعناه ما فضل عن حاجته وعن حاجة عياله وماشيته وزرعه والله اعلم .

قال ابو داود: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثني ابي قال حدثنا كهمس عن سيار بن منظور رجل من بني فزارة عن ابيه عن امرأة يقال لها بهيسة عن ابيها

قالت استأذن ابي رسول الله عَلَيْكُ فقال يا نبي الله ما الشيئ الذي لا يحل منعه قال الملح . قال الماء ، قال يا نبي الله ما الشيئ الذي لا يحل منعه قال الملح .

قال الشيخ معناه الملح اذا كان فى معدنه في ارض او جبل غير مملوك فان احداً لا يمنع من اخذه و فاما اذا صار فى حيز مالكه فهو اولى به وله منعة وبيعه والتصرف فيه كسائر املاكه .

قال ابو داود: حدثنا مسدد قال حدثنا عيسي بن يونس قال حدثنا حريز بن عَمَّانَ قَالَ: قَالَ حَدَثْنَا ابُو خَدَاشَ انه سَمَعَ رَجِلاً مِن اصحابِ النبي اللهِ يَقُولُ سمعت رسول الله على يقول المسلمون شركا فى ثلاث فى الما والكلا والنار . قال الشيخ هذا معناه الكلاء ينبت في موات الأرض يرعاه الناس ليس لأحد ان يختص به دون احد ويحجزه عن غيره ؛ وكان اهل الجاهلية اذا غزا الرجل منهم حمى بقعة من الأرض لماشبته ترعاها يذود الناس عنها فأبطل النبي مَلِيَّ ذَاكَ وجعل الناس فيها شِرعاً يتعا ورونه بينهم ، فأما الكلاء اذا نبت في ارض مملوكة لمالك بعينه فهو مال له ليس لأحد ان يشركه فيه الاباذنه -واما قوله والنار فقد فسره بعض العلماء وذهب الى انه اراد به الحجارة التي توريالنار . يقول لا يمنع احد ان يأخذ منها حجراً يقتدج به النار ، فأما التي يوقدها الانسان فله ان يمنع غيره من اخذها وقال بعضهم ليس له ان يمنع من يريد ان يأخذ منها جذوة من الحطب التي قد احترق فصار جمراً وليس له ان يمنع مناراد ان يستصبح منها مصباحاً او ادنىمنها ضغتاً يشتعل بها لأنذلك لا ينقص من عينها شيئًا والله اعلى •

# -ه ومن باب بيع السنور كا

قال ابو داود: حدثنا الربيع بننافع ابو ثوبة وعلى بن بحر قال حدثنا عيسى عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر ان النبي الله عن عن ألسنور .

قال الشيخ النهي عن بيع السنور متأول على انه انما كره من اجل احد معنيين الما لأنه كالوحشي الذي لا يملك قياده ولا يصح التسليم فيه ، وذلك لأنه ينتاب الناس في دورهم ويطوف عليهم فيها ثم يكاد ينقطع عنهم ، وليس كالدواب التي تربط على الأوادي ولا كالطير الذي يحبس في الأقفاص ، وقد يتوحش بعد الأنوسة ويتأبد حتى لا يقرب ولا يقدر عليه ، فأن صاب المشتري له الى ان يحبسه في بيته او يشده في خيط او سلسلة لم ينتفع به ،

والمعنى الآخر ان يكون انما نهى عن بيعه لئلا يتمانع الناس فيه وليتعاوروا ما يكون منه في دورهم فير تفقوا به ما اقام عندهم ولا يننازعوه اذا انتقل عنهم الى غيرهم تنازع الملاك فى النفيس من الأعلاق ، وقيل انما نهى عن بيع الوحشي منه دون الانسي ، وقد تكلم بعض العلما، في اسناد هذا الحديث وزعم انه غير ثابت عن النبي عليه .

وممن اجاز بيع السنور ابن عباس واليه ذهب الحسن البصري وابن سيرين والحكم وحماد ، وبه قال مالك بن انس وسفيان الثوري واصحاب الرأي وهو قول الشافعي واحمد واسحاق و كره بيعه ابوهريرة وجابر وطاوس ومجاهد · - م ومن باب ثمن الكلب ≫⊸

قال ابو داود: حدثنا قتيبة بن سغيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي مسعود عن النبي ملك الله نهى عن ثمن الكلب ا

ومهر البغي وحلوان الكاهن .

ی

y.

قال الشيخ نهية عن ثمن الكاب يدل على فساد بيعه لأن العقد اذا صح كان دفع الثمن واجباً مأموراً به لا منهياً عنه فدل نهيه عنه على سقوط وجوبه واذا بطل الثمن بطل البيع لأن البيع انما هو عقد على شيئ بثمن معلوم واذا بطل الثمن بطل المثمن ، وهذا لقوله على (لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فملوها وباعوها واكلوا اثمانها) فعمل حكم الشمن والمثمن فى التحريم سوا وقال ابو داود: حدثنا ابو توبة قال حدثنا ابو عبيد الله بن عمرو عن عبدالكريم عن قيس بن حبتر عن عبد الله عباس قال نهي رسول الله على عن ثمن الكاب فاملاً كفه تراباً .

قال الشيخ وهذا يو كد معنى ماقلناه في الحديث الأول، ومعنى التراب همنا الحرمان والحيبة كما يقال ليس فى كفه الا التراب، و كقوله على وللعاهم الحجر يريد الحيبة اذ لاحظ له في الولد، وكان بعض السلف يذهب الى استعمال الحديث على ظاهر، و برى ان يوضع التراب في كفه، وروي ان المقداد رأى رجلاً يمدح رجلاً فقام يحثي التراب بكفه فى وجهه، وقال بهذا امرنا يعني قوله على اذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوهم التراب.

وفي قوله اذا جا عطلب ثمن الكاب فاملاً كفه تراباً دليل على ان لا قيمة الكاب اذا تلف ولا يجب فيه عوض وقال مالك بن انسفيه القيمة ولا ثمنله وقال الشيخ الثمن ثمنان ثمن التراضي عن البيوع وثمن التعديل عند الاتلاف وقد اسقطعها النبي عليه بقوله فاملاً كفه تراباً فثبت ان لا عوض له بوجه من الوجوه .

قال ابو داود: حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال: حدثني معروف بن سويد الجذامي عن على بن رباح اللخمي حدثه انه سمع ابا هريوة يقول قال رسول الله على لا يحل ثمن الكلب ولا حلوان الكاهن ولا مهر البغي قال الشيخ اذا لم يحل ثمن الكلب لم يحل بيعه لأن البيع الما هو على ثمن ومثمن فاذا فسد احد الشقين فسد الشق الآخر وفي ذلك تحريج العقد من اصله و

وقد اختلف الناس فى جواز بيع الكلب فروى عن ابي هر بوة انه قال هو من السحت وروى عن الحسن والحكم وحماد ، واليه ذهب الأوزاعي والشافعي واحمد بن حنبل وقال اصحاب الرأي جائز بيع الكلب وقال قوم البيح اقتناو، من الكلاب فبيعه جائز وما حرم اقتناو، منها فبيعه محرم يحكي ذلك عن عطا والنخعي، وقد حكينا عن مالك انه كان يحرم ثمن الكلب ويوجب فيه القيمة لصاحبه على من اتلفه قالوا وذلك لأنه ابطل عليه منفعته وشبهو، بأم الولد لا يحل ثمنها وفيها القيمة على من اتلفها .

قال الشيخ جواز الأنتفاع بالشيئ اذا كان لأجل الضرورة لم يكن دالا على جواز بيعه كالميتة يجوز الانتفاع للمضطر ولا يجوز بيعها ·

# → ﴿ ومن باب ثمن الميثة والخمر والخنزير ﴾ -

قال ابو داود: حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا معاوية بن صالح عن عبد الوهاب بن بخت عن ابي الزناد عن الأعرج عن ابي هريرة ان رسول الله عرفي قال ان الله تعالى حرم الحمر و ثمنها وحرم الميتة و ثمنها وحرم الحنزير و ثمنه .

قال الشيخ فيه دليل على ان من اراق خمر النصراني او قتل خنزيراً له فأنه

لا غرامة عليه لأنه لا ثمن لها في حكم الدين.

وفيه دليل على فساد بيع السرقين وببع كل شيئ نجس العين ا وفيه دليل على ان بيع شعر الخنزير لا يجوز ·

واختلفوا فى جواز الانتفاع به فكرهت طائفة ذلك وممن منع منه ابن سير بن والحكم وحماد والشافعي واحمد واسحاق ، وقال احمد واسحاق الليف احب الينا وقد رخص فيه الحسن والأوزاعى ومالك واصحاب الرأي .

قال ابو داود: حدثنا قتيبة بنسعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن ابى حبيب عن عطاء بن ابي رباح عن جابر بن عبد الله انه سمع رسول الله على يقول عام الفتح وهو بمكة ان الله حرم بيع الخمر والميتة والحنزير والأصنام فقيل يارسول الله ارأيت شحوم الميتة فانه يطلي بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال هو حرام عثم قال رسول الله ما عند ذلك لعن الله اليهود ان الله الما حرم عليهم شحومها جملوها ثم باعوها فأكلوا اثمانها

قال الشيخ قوله جملوها معناه اذابوها حتى تصير ودكا فيزول عنها اسم الشحم يقال جملت الشحم واجتملته اذا اذبته قال لبيد :

فاشتوى ليلة ريح واجتمل

وفي هذا بيان بطلان كلحيلة يختال بها توصل الى محرم وانه لا يتغير حكمه بتغير هيئته وتبديل اسمه ·

وفيه دليل على جواز الاستصباح بالزيت النجس فان بيعه لا يجوز، وفي تحريمه ثمن الأصنام دليل على تحريم بيع جميع الصور المتخذة من الطين والحشب والحديد والذهب والفضة وما اشبه ذلك من اللعب ونجوها

وفي الحديث دليل على وجوب العبرة واستعال القياس وتعدية معنى الاسم الى المثل او النظير خلاف قول من ذهب من اهل الظاهر الى ابطالها ، الا تراه كيف ذم من عدل عن هذه الطريقة حتى لعن من كان عدوله عنها تدرعا الى الوصول به الى محظور .

قال الشيخ هذا يو كد ما مضى من القول على معنى الأحاديث المتقدمة · وفيه دليل على فساد بيع الزيت الذي قد اصابته نجاسة ·

قال ابو داود: حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا ابن ادريس ووكيع عن طعمة بن عمرو الجعفري عن عمرو بن بيان التغلبي عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله عَلَيْتُ من باع الحمر فليشقص الحنازير · قال الشيخ قوله فليشقص معناه فليستحل اكلها ، والتشقيص يكون من وجهين احدهما ان يذبحها بالمشقص وهو نصل عريض ·

والوجه الآخر ان يجعلها اشقاصاً واعضاء بعد ذبحها كما تعضى اجزاء الشاة اذا ارادوا اصلاحها للا كل، ومعنى الكلام انما هو توكيد التحريم والتغليظ فيه يقول من استحل بيع الخمر فليستحل اكل الحنزير فانهما في الحرمة والاثم سواء اي اذا كنت لا تستحل اكل لحم الحنزير فلا تستحل ثمن الخمو .

→ ﴿ ومن بِاب بيع الطمام قبل ان يستوف ﴾

قال ابو داود: حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله قال من ابتاع طعاماً فلا ببعه حتى يستوفيه

قال الشيخ اجمع اهل العلم على ان الطعام لا يجوز بيعه قبل القبض و واختلفوا فيما عداه من الأشياء فقال ابو حنيفة وابو يوسف ما عدا الطعام بمنزلة الطعام الا الدور والأرضون فان بيعها قبل قبضها جائز

وقال الشافعي ومحمد بن الحسن الطعام وغير الطعام من السلع والدور والعقار في هذا سواء لا يجوز بيع شيئ منها حتى تقبض وهو قول ابن عباس

وقال مالك بن انس ما عدا المأكول والمشروب جائز ان يباع قبل ان يقبض ٤ وقال الأوزاعي واحمد بن حنبل واسحاق يجوز بيع كل منها ما خلا المكيل والموزون وروى ذلك عن ابن المسيب والحسن البصري والحكم وحماد.

قال ابو داود : حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال : قال رسول الله على اذا اشترى احدكم طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه = قال: وقال ابن عباس احسب كل شيئ مثل الطعام .

قال الشيخ يشبه ان يكون ابن عباس انما قاس ماعدا الطعام على الطعام بعلة انه عين مبيعه لم يقبض او لأنه بلغه ان النبي ملك نهى عن ربح ما لم يضمن او الشيئ المبيع ضمانه قبل القبض على البائع فلم يجز للمشتري ربحه .

واحتج بعض من ذهب الى جواز بيع ما عدا الطعام قبل ان يقبض بخبر ابن عمر انهم كانوا في عهد رسول الله الله يبيعون الابل بالبقيع بالدنانير في خدون الدراهم وبالدراهم ويأخذون الدنانير فأجاز وسول الله على اذا وقع

التقابض قبل التفرق قالوا وهذا بيع الثمن الذي وقع به العقد قبل قبضه فدل ان النهي مقصور على الطعام وحده وقالوا ان الملك ينتقل بنفس العقد بدليل ان المبيع لو كان عبداً فاعتقه المشتري قبل القبض عتق، واذا ثبت الملك جاز التصرف ما لم يكن فيه ابطال حق لغيره

قال الشيخ وقد يقال على الفرق بين الدراهم والدنانير اذا كانت اثماناً وبين غيرها ان معنى النهي ان تقصد بالتصرف في السلعة الربح وقد نهى عليه عندب ما لم يضمن ومقتضى الدراهم من الدنانير لا يقصد به الربح انما يويد به الاقتضاء والاقتضاء والنقود مخالفة لغيرها من الأشياء لأنها اثبان وبعضها ينوب عن بعض وللحاكم ان يجركم على من اتلف على انسان مالا بأيها شاء فكانا كالنوع الواحد من هذا المعنى .

واما العتق فانه اتلاف واتلاف المشتري عين المبيع يقوم مقام القبض و قال ابو داود: حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر انه قال كنا في زمان وسول الله علي نبناع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه الى مكان سواه قبل ان نبيعه يعنى جزافاً •

قال الشيخ القبوض تختلف في الأشياء حسب اختلافها في انفسها وحسب اختلاف عاد ات الناس فيها فمنها ما يكون بأن يوضع المبيع في يدصاحبه ومنها ما يكون بالتخلية بينه وبين المشتري ومنها ما يكون بالنقل من موضعه ومنها ما يكون بأن يكتال وذلك فيا بيتع من المكيل كيلاً ، فأما ما يباع منه جزافاً صبرة مصمومة على الأرض فالقبض فيه ان ينقل و يحول من مكانه فان ابتاع طعاماً كيلاً ثم اواد ان يبيعه بالكيل الأول لم يجزحتى يكيله على فان ابتاع طعاماً كيلاً ثم اواد ان يبيعه بالكيل الأول لم يجزحتى يكيله على

المشتري ثانياً ٤ وذلك لما روي من النبي علي الله نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري .

وممن قال انه لا يجوز بيعه بالكيل الاول حتى يكال ثانياً ابو حنيفة واصحابه والشافعي واحمد بن حبل واسحاق وهو مذهب الحسن البصري ومحمد بن سير ين والشعبي وقال مالك اذا باعه نسبئة فهو المكروه فأما اذا باعه نقداً فلا بأس ان يبيعه بالكيل الاول اوروي عن عطاء انه اجاز بيعه نساء كان او نقداً نقداً وقال ابو داود: حدثنا ابو بكر وعثمان ابنا ابي شيبة قالا حدثنا و كيع عن سفيان عن ابن طاوس عن ابيه عن ابن عباس قال: قال رسول الله من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يكتاله ازاد ابو بكر قلت لابن عباس لم قال الا ترى النهم يتبايعون بالذهب والطعام مرجى النهم يتبايعون بالذهب والطعام مرجى

قال الشيخ قوله والطعام مرجى اي موجل و كلشي اخرته فقد ارجيته يقال ارجيت الشي ورجيته اي اخرته ؟ وقد يتكلم به مهموزاً وغير مهموز وليس هذا من باب الطعام الحاضر ولكنه من باب السلف وذلك مثل ان يشتري منه طعاماً بدينار الى اجل فيبيعه قبل ان يقبضه منه بدينار بن وهو غير جائز لأنه في التقدير بيع ذهب بذهب والطعام موجل غائب غير حاضر وانما صار ذلك بيع ذهب بذهب على معناه لأن المسلف اذا باعه الطعام الذي وانما صار ذلك بيع ذهب بذهب على معناه لأن المسلف اذا باعه الطعام الذي باعه لم يقبضه واخذ منه ذهباً فان البيع لا يصح فيه اذ كان الطعام الذي باعه منه مرجى مضموناً على غيره وانما تقابل الذهبان في التقدير فكانه انما باعه ديناره الذي كان قد اسلفه في الظعام بدينارين وهو فاسد من وجهين احدهما

لاً نه دينار بدينارين والآخر لاً نه ناجز بغائب في بيع سبيله سبيل المصارفة · -> ﴿ ومن باب الرجل يقول عند البيع لا خلابة ﴾

قال ابو داود: حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمران رجلاً ذكر لرسول الله على انه يخدع في البيع فقال رسول الله على اذا بابعت فقل لا خلابة .

قال الشيخ الخلابة مصدر خلبت الرجل اذا خدعته واخلُبه خلباً وخِلابة قال الشاعر :

### شر الرجال الخالب المخلوب

ويستدل بهذا الحديث من يرى ان الكبير لا يحجر عليه اذ لو كان الى الحجر عليه سبيل لحجر عليه ولأمر ان لا يبايع ولم يقتصر على قوله لا خلابة .

قال الشيخ والحجر على الكبير اذا كان سفيها مفسداً لماله واجب كهو على الصغير، وهذا الحديث انما جاء في قصة حبان بن منقذ ولم يذكر صفة سفه ولا أثلاقاً لماله وانما جاء انه كان يخدع في البيغ وليس كل من غبن في شيئ يجب ان يججر عليه وللحجر حد فاذا لم يبلغ ذلك الحد لم يستحق الحجر.

وقد اختلف الناس في تأويل هذا الحديث فذهب بعضهم الى انه خاص فى الم حبان بن منقذ وان النبي مَرَاقً جعل هذا القول شرطاً له فى بيوعه ليكون له الرد به اذا تبين الغبن في صفقنه فكان سبيله سبيل من باع او اشترى على شرط الخيار ، وقال غيره الخبر على عمومه فى حبان وغيره .

وقال مالك بن انس في بيع المغابنة اذا لم يكن المشتري ذا بصيرة كان له فيه الخيار .

وقال احمد في بيع المسترسل يكره غابنه وعلىصاحب السلعة ان يستقصىله وقد حكي عنه انه قال اذا بايعه وقال لا خلابة فله الرد ، وقال ابو ثور البيع اذا غبن فيه احد المتبايعين غبنا لا يتغابن الناس فيما بينهم بمثله فاسد كان المتبايعان خابري الأمر او محجوراً عليهما .

وقال اكثر الفقهاء اذا تصادر المتبايعان عنرضا وكانا عاقلين غير محجورين فغبن احدهما فلا يرجع فيه ·

## ⊸ﷺ ومن باب في المُربان ﷺ⊸

قال ابو داود: حدثنا القعنبي قال قرأت على مالك بن انس انه بلغه عن عمرو بن شعيب عن ابيه عنجده انه قال نهى رسول الله عن عن بيع العربان قال مالك وذلك فيما نرى والله اعلى ان يشتري الرجل العبد او يتكارى الدابة ثم يقول اعطيك ديناراً على اني ان تركت السلعة او الكرام فما اعطيتك لك •

قال الشيخ هكذا تفسير بيع العربان وفيه لغتان عربان واربان ويقال ايضاً عربون واربون ·

وقد اختلف الناس في جواز هذا البيع فابطله مالك والشافعي للخبر ولما فيه من الشرط الفاسد والغرر ويدخل ذلك في اكل المال بالباطل وابطله اصحاب الرأي وقد روي عن ابن عمر انه اجاز هذا البيع ويروي ذلك ايضاً عن عمر ومال احمد بن حنبل الى القول باجازته وقال اي شيئ اقدر ان اقول وهذا عمر وضي الله عنه يعني انه اجازه وضعف الحديث فيه لأنه منقطع وكأن رواية

مالك فيه عن بلاغ .

## ⊸ﷺ ومن باب الرجل يبيع ما ليس عنده ﷺ⊸

قال ابو داود: حدثنا مسدد حدثنا ابو عوانة عن ابي بشر عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام قال يا رسول الله يأتيني الرجل فيريد مني البيع ليس عندي افأ بتاعه له من السوق قال لا تبع ماليس عندك .

قوله لا تبع ما ليس عندك يريد بيع العين دون بيع الصفة الا ترى انه اجاز السلم الى الآجال وهو بيع ماليس عند البائع في الحال واغا نهى عن بيع ما ليس عند البائع من قبل الغرر وذلك مثل ان يبيعه عبده الآبق او جمله الشارد ويدخل في ذلك كل شيئ ليس بمضمون عليه مثل ان يشتري سلمة فيبيعها قبل ان يقبضها ويدخل في ذلك بيع الرجل مال غيره موقوفاً على اجازة المالك لأنه يبيع ما ليس عنده ولا في ملكه وهو غرر لأنه لا يدري هل يجيزه صاحبه ام لا والله اعلم -

### ~ ﴿ ومن باب شرط في بيع كه~

قال ابو داود: حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل عن ايوب قال حدثنا عمرو بن حدثني عمرو بن معيب قال حدثني ابي عن ابيه حتى ذكر عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله على لا يُحل سلف ويبع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم تضمن ولا تبع ما ليس عندك.

قال ابو داود: حدثنا مسدد قال حدثنا يخيى بن سعيد عن زكريا عن عامر عن جابر اقال بعته يعني بعيراً من النبي على فاشترطت حملانه الى اهلي قال فى آخره تراني انما ما كستك لأذهب بجملك خذجملك وثمنه فعما لك وقال الشيخ اما الحديث وقوله لا يحل سلف وبيع فهو من نوع ما نقدم قال الشيخ اما الحديث وقوله لا يحل سلف وبيع فهو من نوع ما نقدم

بيانه فيما مضى عن نهيه عن بيعتين في بيعة وذلك مثل ان يقول له ابيعك هذا العبد بخسين ديناراً على ان تسلفني الف درهم في متاع ابيعه منك الى اجل او يقول ابيعكه بكذا على ان تقرضني الف درهم ويكون معنى السلف القوض وذلك فلسد لأنه الما يقوضه على ان مجابيه في الشمن فيدخل الشمن في حد الجهالة ولأن كل قوض جَرَّ منفعة فهو ربا .

واما ربح ما لم يضمن فهو ان يبيعه سلعة قد اشتراها ولم يكن قبضها فهي من ضمان البائح الاول ليس من ضمانه فهذا لا يجوز بيعه حتى يقبضه فيكون من ضمانه .

وقوله لا تبع ما ليس عندك فقد فسرناه قبل ٠

واما قوله ولا شرطان في بيع فانه بمنزلة بيعتين وهو ان يقول بعتك هذا النوب نقداً بدينار ونسيئة بدينارين فهذا بيع واحد تضمن شرطين يختلف المقصود منه باختلافها وهوالثمن، ويدخله الغرر والجهالة ولا فرق في مثل هذا بين شرط واحد وبين شرط واحد وبين شرطين اثنين فقال اذا اشترى وفرق احمد بن حنبل بين شرط واحد وبين شرطين اثنين فقال اذا اشترى منه ثوبا واشتوط قصارته صح البيع فأن شرط عليه مع القصارة الخياطة فسد البيع ، قال الشيخ ولا فرق بين ان يشترط عليه شيئًا واحداً او شبئين لأن العلة في ذلك كله واحدة وذلك لأنه اذا قال بعتك هذا الثوب بعشرة دراهم العلة في ذلك كله واحدة وذلك لأنه اذا قال بعتك هذا الثوب بعشرة دراهم على ان تقصره في فان العشرة التي هي الثمن تنقسم على الثوب وعلى اجرة القصارة فاذا صار الثمن على التوب وعلى اجرة القصارة فلا يدري حينتذ كم حصة الثوب من حصة الاجارة واذا صار الثمن عبولاً بطل البيع و كذلك هذا في الشرطين واكثر و كل عقد جمع تجارة

واجارة فسبيله في الفساد هذا السبيل وفي معناه ان تبتاع منه قفيز حنطة بعشرة دراهم على ان يطحنه و او ان يشتري منه حمل حطب على ان ينقله الى منزله وما اشبه ذلك مما يجمع بيعًا واجارة .

والشروط على ضروب فمنها ما يناقض البيوع ويفسدها ومنها ما لا يلائمها ولا يفسدها، وقد روي المسلمون عند شروطهم وثبت عن النبي على كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل فعلم ان بعض الشروط يصح وبعضها يبطل، وقال على من باع عبداً وله مال فاله للبائع الا ان يشترط المبتاع فهذه الشروط قد اثبتها رسول الله الله في عقد البيوع ولم يو العقد يفسد بها فعلمت ان ليس كل شرط مبطلاً للبيع .

وجماع هذا الباب ان ينظر فكل شرطكان من مصلحة العقد او من مقتضاه فهو جائز مثل ان يبيعه على ان يرهنه داره او يقيم له كفيلاً بالثمن فهذا من مصلحة العقد والشرط فيه جائز واما مقتضاه فهو مثل ان يبيعه عبداً على ان يحسن اليه وان لا يكلفه من العمل ما لا يطيقه وما اشبه ذلك من الامور التي يجب عليه ان يفعله ، وكذلك لو قال له بعتك هذه الدار على ان تسكنها او يحب عليه ان يفعله ، وكذلك لو قال له بعتك هذه الدار على ان تسكنها او تسكنها من شئت و تكريها و تتصرف فيها بيعاً وهبة وما اشبه ذلك مما له ان يفعله في ملكه فهذا شرط لا يقدح في العقد لأن وجوده ذكراً له وعدمه سكوتاً عنه في الحكم سواء .

واما ما يفسد البيع من الشروط فهو كل شرط يدخل الثمن في حد الجهالة او بوقع في العقد او في تسليم المبيع غرراً او يمنع المشتري من اقتضاء حق الملك من المبيع .

فأما ما يدخل الثمن في حد الجهالة فهو ان يشتري منه سلعة ويشترط عليه نقلها الى بينه او ثوبا ويشترط عليه خياطته في نحوذلك من الامور ، وكذلك اذا باعه عبداً على ان لا خسارة عليه، واما ما يجلب الغرر مثل ان يبيغه داره بالف درهم ويشترط فيه رضاء الجيران او رضاء زيد او عمرو او يبيعه دابة على ان يسلمها اليه بالريُّ او باصبهان فهذا غرر لا يدري هل يُسلم الحيوان الى وقت التسليم وهل يرضى الجيران ام لا او المكان الذي شرط تسليمه فيه او لا ٤ واما منع المشتري منمقتضي العقد فهو ان يبيعه جارية على ان لا يبيعها او لا يستخدمها او لا يطأها ونجو ذلك من الامور فهذه شروط تفسد البيع لأن العقد يقتضي التمليك واطلاق التصرف في الرقبة والمنفعة وهذه الشروط تَغْتَضِي الحَجرِ الذي هومناقض لموجبِ الملكُ فصاركاً نه لم يبعه منه اولم يملكه اياه • واما حديث جابر وقوله واشترطت حملانه الى اهلى فسنقول في تخرجه والنَّوفيق بينه وبين الحديث الاول مايزول معه الخلاف على معاني ما قلناه ان شاء الله وذلك انه قد اختلف الرواية فيه فروى شعبة بن المغيرة عن الشعبي عن جابر أن النبي عَرُكُ أعاره ظهر الجمل إلى المدينة •

وحدثنيه ابراهيم بن عبيد الله القصار قال حدثنا محمد بن اسحاق بن خزيمة قال حدثا يحيى بن كثير ابو غسان العنبري قال حدثنا يحيى بن كثير ابو غسان العنبري قال حدثنا شعبة عن المغيرة عن الشعبي عن جابر قال بعث النبي على جملاً فافقر في ظهره الى المدينة •

قال الشيخ الافقار الما هو في كلام العرب اعارة الظهر للركوب فدل هذا على انه لم يكن أعقد شرط في نفس البيع وقد يختمل ان يكون ذلك عدة

منه اي وعده له بالركوب والعقد اذا تجرد عن الشروط لم يضره ما يعقبه بعد ذلك من هذه الامور، ويشبه ان يكون انما رواه من رواه بلفظ الشرط لا نه اذا وعده الافقار والاعارة كان ذلك منه امراً لا يشك الوفا فيه فحل على الشروط المذكورة والامور الواجبة التي لا خلف فيها فعبر عنه بالشرط على هذا المعنى على ان قصة جابر اذا تأملتها علمت ان النبي على لم يستوف فيها احكام البيوع من القبض والتسليم وغيرهما ، وانما اراد ان ينفعه ويهب له فاتخذ بيع الجلل ذريعة الى ذلك ومن اجل ذلك جرى الامر فيها على المساهلة الا توى انه قد دفع اليه الثمن الذي سماه ورد اليه الجلل بدل على صحة ذلك ، قوله اتر أني انما ما كستك لا خذ جملك .

وقد اختلف الناس فيمن اشترى دابة فاشترط فيها حملانا للبائع، فقال اصحاب الرأي البيع باطل و واليه ذهب الشافعي و وقال الأوزاعي واحمد بن حنبل واسحق بن راهوية البيعجائز والشرط ثابت على ظاهر حديث جابر بن عبدالله وفرق مالك ابن انس بين المكان القريب والبعيد فقال ان اشترط مكاناً قريباً فهو جائز وان كان بعيداً فهو مكروه ، وكذلك قال فيمن باع داراً على ان له سكناها مدة ، فقال ان كان ذلك نحو الشهر والشهرين جاز وان كان المدة الطويلة لم يجز .

قال الشيخ وقد بقى في هذا الباب قسم ثالث من الشروط وهو بيع الرقبة بشرط العتق، وقد اختلف العلما فى ذلك، فقال ابراهيم النخعي كل شرط في بيع فان البيع يهدمه الا ان يكون عتاقة، والى هذا ذهب الشافعي فى اظهر قوليه وهومذهبه الجديد فقال اذا باع الرجل النسمة واشترط على المشتري

عتقها أن البيع جائز والشرط ثابت ، وقال في القديم البيع جائز والشرط باطل وهو مذهب ابن ابي ليلي وابي ثور ، وقال ابو حنيفة واصحابه البيع فاسد ، غير انهم قالوا أن اعتقه جاز ولزمه الثمن في قول ابى حنيفة دون القيمة ، وقال صاحباه يلزمه القيمة وهذا اقبس .

قال الشيخ وانما فرق بين العتق وبين غيره من الشروط الخصوصية بالعتق من الغلبة في الأصول والسراية في ملك الغير " الا ترى ان ملك المالك يمتنع على غيره من التصرف فيه ثم لا يمتنع من التصرف في العتق وهو اذا كان بينه وبين آخر عبد فأعتق نصيبه منه عتق نصيب شربكه عليه " وايضاً فأنه لا يجوز ان يبيع الرجل ملكه من ملكه ثم جازت الكتابة لما تضمنه من العتق وأذا كانت احكامه تجري على التخصيص لم ينكر ان تجري شروطه على التخصيص كانت احكامه تجري على التخصيص لم ينكر ان تجري شروطه على التخصيص كذلك، وحديث النهى عن بيع شرط عام وخبر العتق خاص والعام بنبي على الخاص ويخرج عليه والله اعلم "

وحدثنا محمد بن سليم الذهلي اقال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال قدمت مكة حدثنا محمد بن سليم الذهلي اقال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال قدمت مكة فوجدت بها اباحنيفة وابن ابي لبلي و ابن شبر مة فسألت ابا حنيفة عن رجل باع بيعاً وشرط شرطاً فقال البيع باطل و الشرط باطل ثم اتبت ابن ابي ليلي فسألته فقال البيع جائز و الشرط باطل ثم اتبت ابن ابي عجائز و الشرط جائز فقلت يا سبحان الله ثلاثة من الفقها و فقها العراق اختلفوا على في مسئلة و احدة فقلت يا سبحان الله ثلاثة من الفقها فقها العراق اختلفوا على في مسئلة و احدة فأتبت ابا حنيفة فأخبرته فقال ما ادري ما قالا حدثني عمر و بن شعيب عن ابيه

عن جده ان النبي على الله عن بيع وشرط البيع باطل والشرط باطل واتيت ابن ابي ليلي واخبرته فقال ما ادري ما قالا حدثني هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة قالت امرني رسول الله على ان اشتري بربرة فاعتقها وقال بعني اشترطي الولاء لأهلها البيع جائز والشرط باطل ثم اتيت ابن شبرمة فأخبرته فقال ما ادري ما قالا حدثني مسعر بن كدام عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله قال بعت النبي على ناقة او جملاً وشرط لي حملانا الى المدينة البيع جائز والشرط جائز والشرط جائز والشرط حائز والشرط جائز

قال الشيخ هذه الأحاديث كلها متفقة على معاني ما قدمنا من البيان في ترتيب الشرائط ولخصناه من وجوهها في مواضعها ·

فأما حديث بربوة فسنتكلم عليه في موضعه من كتاب العتق فأن ذلك المكان املك به • وروايته من طريق ابن ابي ليلي ههنا مختلفة والفاظه منتجة وقد ذكره ابو داود على وجهه في كتاب العتق وسنبين معناه هناك ونوضحه النه ٠٠ الله ٠٠

#### ~ى ومن باب عهدة الرفيق №~

قال ابو داود: حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا ابان عن قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر ان رسول الله على قال عهدة الرقيق ثلاثة ايام ·

قال الشيخ معنى عهدة الرقيق ان يشتري العبد او الجارية ولا يشترط البائع البراءة من العيب فما اصاب المشتري من عيب في الايام الثلاثة لم يرد الا ببينة وهكذا فسره قتادة فيا ذكره ابو داود عنه .

قال الشيخ والى هذا ذهب مالك بن انس وقال هذا اذا لم يشترط البائع

البراءة من العيبَ قال وعهدة السنة من الجنون والجذام والبرص فأذا مضت السنة فقد برى البائع من العهدة كلها قال ولا عهدة الافي الرقيق خاصة، وهذا قول اهل المدينة ابن المسيبَ والزهري اعتي عهدة السنة في كل داء عضال اي صعبَ ، وكان الشافعي لا يعتبر الثلاث والسنة في شيئ منها وينظر الى العيب فأن كان مما يجدث مثله في مثل المدة التي اشتراه فيها الى وقت الخصومة فالقول قول البائع مع بمينه وان كان لا يمكن حدوثه في تلك المدة رده على البائع ، وضعف احمد بن حنبل عهدة الثلاث في الرقيق، وقال لا يثبت في العهدة عديث وقالوا لم يسمع الحسن من عقبة بن عامر شيئًا والحديث مشكوك فيه فرة قال عن سمرة ومرة قال عن عقبة ،

ح ومن باب فيمن اشترى عبداً فاستعمله ثم رأى فيه عبباً ≫ ومن باب فيمن اشترى عبداً فاستعمله ثم رأى فيه عبباً ≫ وقال ابو داود: حدثنا اجمد بن يونس قال حدثنا ابن ابي ذئب عن مخلد بن خفاف عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله عليها الخراج بالضان •

قال الشيخ معنى الخراج الدخل والمنفعة ومن هذا قوله تعالى (ام تسئلهم خرجاً فخراج ربك خير) ويقال للعبد اذا كان لسيده عليه ضريبة مخارج ومعنى قوله الخراج بالضمان المبيع اذا كان بما له دخل وغلة فأن مالك الرقبة الذي هو ضامن الأصل بملك الخراج بضمان الأصل فأذا ابتاع الرجل ارضاً فأشغلها او ماشية فنتجها او دابة فركبها او عبداً فاستخدمه ثم وجد به عيباً فله ان يرد الرقبة ولا شيئ عليه فيما انتفع به لأنها لو تلفت ما بين مدة العقد والفسخ لكانت من ضمان المشتري فوجب ان يكون الخراج من حقه والفسخ لكانت من ضمان المشتري فوجب ان يكون الخراج من حقه و

واختلف اهل العلم في هذا فقال الشافعي ما حدث في ملك المشتري من غلة ونتاج ماشية وولد امة فكل ذلك سواء لا يرد منه شيئًا ويرد المبيع ان لم يكن ناقصًا عما اخذه ·

وقال اصحاب الرأي اذا كان ماشية فحلبها او نخلاً او شجراً فأكل ثمرها لم يكن له ان يَرد بالعيب و يرجع بالارش ، وقالوا في الدار والدابة والعبد الغلة له و يرد بالعيب .

وقال مالك في اصواف الماشية وشعورها انها للمشتري و يود الماشية الى البائع فأما اولادها فأنه يودها مع الأمهات ·

واختلفوا فى المبيع اذا كان جارية فوطئها المشتري ثم وجد بها عيبًا ، فقال الصحاب الرأي تلزمه ويَرجع على البائع بارش العيب ، وكذلك قال الثوري واسحاق بنراهوية ، وقال ابن ابي ليلى بردها ويرد مقها مهر مثلها .

وقال مالك ان كانت ثيباً ردها ولا يرد معها شيئاً وان كانت بكراً فعليه ما نقص من ثمنها ·

وقال الشافعي ان كانت ثيبًا ردها ولا شيئ عليه ، وان كانت بكرًا لم يكن له ردها ورجع بما نقصها العيب من اصل الشمن ·

وقال اصحاب الرأي الغصوب على البيوع من اجل ان ضمانها على الغاصب فلم يجعلوا عليه رد الغلة واحتجوا بالحديث وعمومه ·

قال الشيخ والحديث انما جا في البيع وهو عقد يكون بين المتعاقدين بالتراضى وليس الغصب يعقد عن تراض من المتعاقدين، وانما هو عدوان واصله وفروعه سوا في وجوب الرد ولفظ الحديث مهم لاً ن قوله الحراج بالضان

يحتمل أن يكون المعني أن ضمان الخراج بضان الأصل واقتضاء العموم من اللفظ المبهم ليس بالقوى ٤ الا أن أكثر اللفظ المبهم ليس بالقوى ٤ الا أن أكثر العلماء قد استعملوه في البيوع فالأحوط أن يتوقف عنه فيما سواه •

وقال محمد بن اسماعيل هذا حديث منكر ولا اعرف لمخلد بن خفاف غير هذا الحديث .

قال ابو عيسى الترمذي فقلت له فقد روى هذا عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها فقال انما رواه مسلم بن خالد الزنجي وهو ذاهب الحديث قال ابو داود: حدثنا محمود بن خالد الفريابي و قال حدثنا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن عن عند الغفاري و قال كان بيني وبين اناس شركة في عبد فأقتويته وبعضنا غائب وذكر الحديث «١» .

قال الشيخ قوله اقتويته ، معناه استخدمته .

### ~ ﴿ ومن باب اذا اختلف المتبايمان ﴾ ~

قال ابو داود: حدثنا محمد بن مجيى بن فارس قال حدثنا عمر بن حفص بن غيات قال حدثنا ابي عن ابي عميس قال اخبرنى عبد الرحمن بن قيس بن محمد ابن الأشعث عن ابيه عن جده ، قال اشترى الأشعث بن قيس رقيقاً من رقيق الخلس من عبيد الله بعشر بن الفا فأرسل عبد الله اليه في ثمنهم ، فقال انما اخذتهم بعشرة آلاف ، فقال عبد الله فاختر رجلاً يكون بيني وبينك فقال الأشعث الشهرة آلاف ، فقال عبد الله فاختر رجلاً يكون بيني وبينك فقال الأشعث الته بيني وبين نفسك • قال عبد الله فأني سمعت رسول الله من يقول اذا

ده بقية الحديث . فأغل على علة فيخاصمني في نصيبه الى بعض القضاة فأمرني أن ارد الغلة فأتيت عروة بن الزبير فحدثته فأتاه عروة فحدثه عن عائشة عليها السلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحراج بالضمان اه

اخلف البيعان وليس بينهما بيّنة فهو ما يقول رب السلعة او يتتاركان . . قال وحدثنا عبد الله بن مجمد النفيلي ، قال حدثنا هشيم قال حدثنا ابن ابي ليلى عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابيه عن ابن مسعود فذكر معناه . قال الشيخ قوله او يتتاركان معناه او يتفاسخان العقد .

واختلف اهل العلم فى هذه المسألة فقال مالك والشافعي يقال للبائع احلف بالله ما بعت سلعتك الا بما قلت ، فأن حلف البائع قيل للمشتري اما ان تأخذ السلعة بما قال البائع واما ان تحلف ما اشتريتها الا بما قلت فأن حلف برى منها وردت السلعة على البائع وسواء عند الشافعي كانت السلعة قائمة او تالفة فانهما يتحالفان ويترادان .

وكذلك قال محمد بن الحسن ومعنى يترادان اي قيمة السلعة عند الاستملاك وقال النخعي والثوري والأوزاعى وابو حنيفة وابو يوسف القول قول المشتري مع يمينه بعد الاستملاك وقول مالك قريب من قولهم بعد الاستملاك في اشهر الروايتين عنه واحتج لهم بأنه قد روى في بعض الأخبار اذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة فالقول ما يقول البائع ويترادان قالوا فدل اشتراطه قيام السلعة على ان الحكم عند استهلاكها بخلاف ذلك والسلعة على ان الحكم عند استهلاكها بخلاف ذلك

قال الشيخ وهذه اللفظة لا تصح من طريق النقل انما جا بها ابن ابي ليلى وقيل انها من قول بعض الرواة ، وقد يحتمل ان يكون انما ذكر قيام السلعة بمعنى التغليب لا من اجل التفريق لأن اكثر ما يعرض فيه النزاع ويجب معه التحالف هو حال قيام السلعة ، وهذا كقوله تعالى ( وربائبكم اللاقي في محجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ) .

فذكره الحجور ليس بشرط يتغير به الحكم ولكنه غالب الحال و كقوله (الا ان يخافا الا يقيا حدود الله) ولم يجر ذكر الحوف من مذهب اكثرالفقها الفرق ولكن لأنه الغالب ولم يفرقوا في البيوع الفاسدة بين القائم والتالف منها فيا يجب من رد السلعة ان كانت قائمة والقيمة ان كانت تالفة وهذا البيع مصيره الى الفساد لأنا نرفعه من اصله اذا تحالفا ونجعله كأنه لم يقع ولسنا نثبته ثم نفسخه ولو كنا فعلنا ذلك لكان في ذلك تكذيب احد الحالفين ولا معنى لتكذيبه مع امكان تصديقه ويخرج ذلك على وجه يعذر فيه مثل ان يخمل امره على الوهم وغلبة الظن في نحو ذلك .

واحتجوا فيه ايضاً بقوله اليمين على المدعي عليه ، وهذا لا يخالف حديث التحالف لأن كل واحد منهما مدع من وجه ومدعى عليه من وجه آخر وليس اقتضاء احد الحكمين منه بأولى من الآخر ، وقد يجمع بين الخبرين ايضاً بأن يجعل اليمين على المدعي عليه اذ كانت يمين نغي وهذه يمين فيها اثبات .

قال الشيخ وابو حنيفة لا يرى اليمين في الأثبات ، وقد قال به ههنا مع قيام السلعة ، وقد خالف ابو ثور جماعة الفقها ، في هذه المسألة فقال القول قول المشتري مع قيام السلعة ، ويقال ان هذا خلاف الاجماع مع مخالفته الحديث والله اعلى .

وقد اعتذر له بعضهم ان في اسناد هذا الحديث مقالاً فمن اجل ذلك عدل عنه قال الشيخ هذا حديث قد اصطلح الفقها على قبوله وذلك يدل على ان له اصلاً كما اصطلحوا على قبول قوله لا وصية لوارث، وفي اسناده ما فيه قال الشيخ وسواء عند الشافعي كان اختلافها في الثمن او في الاجل او

في خيار الشرط او في الرهن او فى الضمين فأنهها يتحالفان قولاً بعموم الخبر وظاهره اذ ليس فيه ذكر حال من الاختلاف دون حال ·

وعند اصحاب الرأي لا يتحالفان الاعند الاختلاف سيفح الثمن

#### -م ومن باب الشفعة №-

قال ابو داود: حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر ، قال قال وسول الله مَنْ الله مِنْ الله مَنْ اللهُ

قال الشيخ الربع والربعة المنزل الذي يربع به الأنسان ويتوطنه عيقال هذا ربع وهذه ربعة بالهاء كما قالوا دار ودارة

وفى هذا الحديث اثبات الشفعة في الشركة وهو اتفاق من اهل العلم وليس فيه عن المقسوم من جهة اللفظ ولكن دلالته من ظريق المفهوم ان لا شفعة ف المقسوم كقوله الولاء لمن اعتق دلالئه انه لا ولاء الا للمعتق .

وفية دليل على ان الشفعة لا تجب الا في الأرض والعقار دون غيرهما من العروض والامتعة والحيوان ونجوها ·

قال ابو داود: حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن ابى سلمة بن عبد الرحمن عن جابر قال انما جعل رسول الله على الشفعة في كل مال لم يقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة وقال الشيخ هذا الحديث ابين في الدلالة على نفى الشفعة لغير الشريك من مثبته من الحديث الاول و كلة انما تعمل بركتها فهي مثبتة للشيئ نافية لما سواه ا

فثبت انه لا شفعة في المقسوم .

واما قوله فأذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة فقد يَحتج بكل لفظة منها قوم ، اما اللفظة الأولى ففيها حجة لمن لم ير الشفعة في المقسوم واما اللفظة الأخرى فقد يحتج بها من يثبت الشفعة بالطريق وان كان المبيع مقسوماً .

قال الشيخ ولا حجة لهم عندي في ذلك وانما هو الطريق الى المشاع دون المقسوم وذلك ان الطريق يكون في المشاع شائعاً بين الشركاء قبل القسمة وكل واحد منهم بدخل من حيث شاء ويتوصل الى حقه من الجهات كلها فأذا قسم العقار بينهم منع كل واحد منهم ان يتطرق شيئاً من حق صاحبه وان يدخل الى ملكه الا من حيث جعل له فمعنى صرف الطرق هو هذا والله اعلم ثم انه قد علق الحكم فيه بمعنيين احدهما وقوع الحدود وصرف الطرق معا فلبس لهم ان يثبتوه بأحدهما وهو نفي صرف الطرق دون نفي وقوع الحدود فلبس لهم ان يثبتوه بأحدهما وهو نفي صرف الطرق دون نفي وقوع الحدود

قال ابو داود: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا ابن ادريش عن ابن جريج عن ابنشهاب عن ابي سلمة او عنسعيد ابن المسيب او عنهما جميعاً عن ابي هريوة قال: قال رسول الله مَلِيُّ اذا قسمت الأَرض وحدت فلا شفعة فيها ٠

قال الشيخ وفي هذا بيان ان الشفعة تبطل بنفس القسمة والتمبيز بـين الحصص بوقوع الحدود ويشبه ان بكون المعنى الموجب للشفعة دفع الضرر بسو المشاركة والدخول في ملك الشريك، وهذا المعنى يَرتفع بالقسمة واملاك

الناس لا يخوز الاعتراض عليها بغير حجة ٠

وقد يجتج بهذا من يرى الشفعة بالجوار وان كان مقاسماً • الا ان هذا اللفظ مبهم يحتاج الى بيان وليس في الحديث ذكر الشفعة فيحتمل ان يكون اراد الشفعة • وقد يحتمل ان يكون اراد انه احق بالبر والمعونة ومافى معناهما • وقد روي عن النبي عالي ان رجلاً قال ان لي جارين الى ايها اهدي قال الى اقربها منك داراً او بابا •

وقد يختملان نجمع بين الخبرين فيقال ان الجار احق بسقبه اذا كان شريكاً فيكون معنى الحديثين على الوفاق دون الاختلاف واسم الجار قد يقع على الشريك لأنه قد يجاور شريكه ويساكنه في الدار المشتركة بينهما كالمرأة تسمى جارة لهذا المعنى ويدل على ذلك قول الأعشى نم يد زوجته:

اجارتنا بيني فانك طالقه كذاك امور الناس تغدو وطارقه وقد تكلم اهل الحديث في اسناد هذا الحديث واضطراب الزواة فيه، فقال بعضهم عن عمرو بن الشريد عن ابى رافع وقال بعضهم عن ابيه عن ابى رافع وارسله بعضهم وقال فيه قتادة عن عمرو بن شعيب عن الشريد والأحاديث التي جاءت في ان لا شفعة الاللشريك اسانيدها جيادليس في شيئ منها اضطراب والتي جاءت في ان لا شفعة الاللشريك اسانيدها جيادليس في شيئ منها اضطراب

<sup>(</sup>١) هكذا في المصرية وفي الطرطوشيه ( لاامم دارها ولا صقب ) ولعله الاصح اهم

قال ابو داود: حدثنا ابو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن الحسن على عالم قال جار الدار احق بدار الجار والأرض •

قال الشيخ وهذا ايضاً قد يجتمل ان يتأول على الجار المشارك دون المقاسم كما قلناه في الحديث الأول وقد تكاموا في اسناده ، قال يجيى بن معين لم يسمع الحسن من سمرة وانما هو صحيفة وقعت اليه او كما قال ، وقال غيره سمع الحسن من سمرة حديث العقيقة حسب .

قال ابو داود: حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا هشيم قال اخبرنا عبد الملك عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ملك الجار احق بشفعة جاره ينتظر بها وان كان غائباً اذا كان طريقها واحداً.

قال الشيخ عبد الملك بن ابي سليان لين الحديث وقد تكلم الناس في هذا الحديث و وقال الشافعي نخاف ان لا يكون محفوظاً وابو سلمة حا فظ ، وكذلك ابو الزبير ولا يعارض حديثها بجديث عبد الملك •

وحكي عن شعبة انه انكر هذا الحديث وقال ان روى عبد الملك حديثًا آخر مثل هذا تركت حديثه وجعله بعضهم رأيًا لعطاء ادرجه عبد الملك في الحديث اوقال ابو عيسى الترمذي قلت لمحمد بن اسماعيل في هذا فقال تفرد به عبد الملك اوروى عن جابر خلاف هذا .

وحكي عن امية بن خلد عن شعبة قال قلت له مالك لا تحدث عن عبدالملك وانه وانت تحدث عن عبيد الله العرزي و ندع عبد الملك بن ابي سليمان وانه كان حسن الحديث قال من حسنه فرقت •

قال الشيخ قد يختمل ايضاً ان يوفق بينه وبين الأحاديث المتقدمة فيتأول

على المشاع لأن الطريق انما يكون واحداً على الحقيقة في المشاع دون المقسوم وقد اختلف الناس في هذه المسئلة فذهب اكثر العلماء الى ان لا شفعة في المقسوم وهو قول عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما ؟ واليه ذهب اهل المدينة سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وعمر بن عبد العزيز والزهري وربيعة بن ابي عبد الرحمن ومالك بن انس وهو مذهب الأوزاعي والشافعي واحمد بن حنبل واسحاق بن راهوية وابي ثور .

وقال اصحاب الرأي الشفعة واجبة للجار وان كان مقاسماً على اختلاف بينهم في ترتيب الجوار ، الا انهم لم يختلفوا ان الشريك مقدم على الجار المقاسم، وقالو ا ان سلم الشريك فى الدار فالشريك في الطريق احق من جار الدار .

قال الشيخ وفي هذا توك للقول بالشفعة لأن الجار الملاصق اقرب من الشريك في الطريق ، واستدل مالك والشافعي بقوله والشفعة فيما لم يقسم على ان ما لا يجتمل القسم كالبئر ونحوها لا شفعة فيه .

وقال ابو حنيفة والثوري الشفعة فيها قائمة ٠

قال الشيخ وهذا اولى لأن القصد بقوله الشفعة فيها لم يقسم ليس بيان ماتجب فيه الشفعة مما ينقسم او لا ينقسم ؟ الما هو بيان سقوط الشفعة فيها قد قسم ، فأذا كان معنى الشفعة ازالة الضرر فأن هذا المعنى قائم فى البئر وفيها اشبهها الفاذا كان معنى الشفعة ازالة الضرر فيما يمكن والى هذا ذهب ابو العباس بن سريج ، فقال اذا كان ازالة الضرر فيما يمكن ازالته واجبة ففيها لا يمكن ازالته اولى .

ح ﴿ ومن باب الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده ﴾ قال ابو داود: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد عن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن وسول الله على قال أيما رجل أفلس فأدرك الرجل متاعه بعينه فهو احق به من غيره .

قال الشيخ وهذه سنة النبي ملك قد قال بهاكنير من اهل العلم ، وقد قضى بها عثمان رضي الله عنه وروي ذلك عن على بن ابيطالب رضي الله عنه ولا يعلم لها مخالف في الصحابة وهو قول عروة بن الزبير وبه قال مالك والأوزاعي والشافعي واحمد بن حنبل واسحق .

وقال ابراهيم النخعي وابو حنيفة وابن شبرمة هو اسوة الغرماء ٠

وقال بعض من يحتج لقولهم هذا مخالف للأصول الثابتة ولمعانيها والمبتاع قد ملك السلمة وصارت من ضمانه فلا يجوز أن ينقض عليه ملكه • وتأولوا الخبر على الودائع والبيوع الفاسدة ونحوها.

قال الشيخ والحديث اذا صح وثبت عن رسول الله على فليس الا النسليم له وكل حديث اصل برأسه ومعتبر بحكمه فى نفسه فلا يجوز ان يعترض عليه بسائر الأصول المخالفة او يتذرع الى ابطاله بعدم النظير له وقلة الاشباه في نوعه وهمنا احكام خاصة وردت بها احاديث، فصارت اصولاً كحديث الجنين وحديث القسامة والمصراة

وروي اصحاب الرأي حديث النبيذ وحديث القهقهة في الصلاة وهما مع ضعف سندهما مخالفان للاصول فلم يتنعوا من قبولها لأجل هذه العلة وأما نقض ملك المالك فقد جاء في غير موضع من الأصول ، كالمشتري الشقص بملك بالمقد ثم ينقض حق الشفيع ملكه فيسترجعه ، وتملك المرأة الصداق بنفس العقد بدليل انه لو كان عبداً فأعتقته او باعته كان العتق نافذاً والبيع جائزاً ثم انه اذا طلقها الزوج قبل الدخول انتقض الملك عليها في نصفه ·

وقد يخلف المتبايعان في الشمن بعد العقد فيتحالفان ويعود الملك الى البائع وقد يؤجر داره سنة باجرة معلومة فتهدم الدار فيرد المو آجر الأجرة ويكاتب عبده ثم يعجز فيبطل العقد ويعود ملكاً يتصرف فيه كما كان ، وقد يقدم المرتهن بما في يده من الرهن على سائر الغرما ويكون احق به ولم يستنكر شي من هذه الأمور ولم يعبأ بمخالفتها سائر الأصول ، وكذلك الحكم في المفلس وقد قال الكوفيون لو وهب عبداً له على عوض فأ فلس المرتهن فأن رب الهبة احق بعين ماله او الموهوب منه المال مالك عندهم ملكاً تاماً ، ولكن لأجل تعلقه بالعوض ينفق عليه ملكه ، وهذا بعينه هو حكم الافلاس على معنى ماورد به الخبر ، وكذلك قالوا في المحال عليه اذا افاس رجع المحتال على الحيل .

واما تأويل من تأول الحديث وخرجه على الودائع ونحوها فأنه غير مستقيم لأن ذلك يعطل فائدة الخبر اذ كان ذلك امراً معلوماً من طريق العلم العام منجهة الأجماع، والحبر الخاص انما يرد لبيان حكم خاص، وابوهر بوة واوي الحديث قد تأوله على البيع الصحيح لما جاء وخصان ، فقال هذا الذي قضى فيه رسول الله على بذلك فدل على صحة ما ذهبنا اليه والله اعلى

قال ابو داود: حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن ابي بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ان رسول الله على قال ابما رجل باع متاعاً فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئاً فوجه متاعه بعينه فهو احق به وان مات المشترى فصاحب المتاع اسوة الغرماه. قال الشيخ ذهب مالك الى جملة ما فى هذا الحديث ، وقال ان كان قبض شبئًا من ثمن السلعة فهو اسوة الغرما ·

وقال الشافعي لا فرق بين ان يكون قبض شيئًا او لم يقبضه في انه اذا وجد عين ماله كأن احقّ به ·

وقال مالك اذا مات المبتاع فوجد البائع عين سلعته لم يكن احق بها · وعند الشافعي اذا مات المبتاع مفلساً والسلعة قائمة فلصاحبها الرجوع فيها · وقد روي عن ابي هريرة من غير هذا الطريق ان رسول الله على قال من افلس او مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو احق به · وقد ذكره ابو داود في هذا الباب ·

قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي ذئب عن ابي المعتمر عن عمر ابن عَلْمه عن ابي هريوة ·

وحديث مالك الذي احتج به مرسل غير منصل .

قال ابو داود حدثنا محمد بن عوف الطائي ، قال حدثنا عبد الله بن عبد الجبار الخبايرى ، قال حدثنا اسماعيل بن عياش عن الزبيدي عن الزهرى عن اين بكو بن عبد الرحمن عن ابي هربرة عن الذي مرافق وذكر الحديث وقال فيه فإن كانقضاه من عمنها شيئًا فما بقى فهو اسوة الفرماء وايما امرى هلك وعنده متاع امرى بعينه اقتضى منه شيئًا او لم يقتض فهو اسوة الغرماء.

قال الشيخ وهذا الحديث مسنداً من هذا الطريق يضعفه اهل النقل في رجلين من روانه ورواه مالك مرسلاً فدل انه لا يثبت مسنداً ولو صح لكان

متأولاً على انالبائع مات موسراً بدليل الخبر المتقدم الذي رواه عمر بن خلدة واما اذا كان قد اقتضى شيئًا من الشمن فأن الشافعي لا يجعله في بقية الشمن السوة الفرماء وذلك لأن هذا الخبر الما لم يصبح عنده متصلاً صار الى القياس فحمع بين الامرين ولم يفرق لأن الذي له الارتجاع في كل الشيئ كان له ذلك في بعضه كالشفيع اذا كان له ان يأخذ الشقص كله كان له ان يأخذ البعض الباقي بعد تلف البعض

### ۔ہی ومن باب من احیا حسیرا گھ⊸

قال ابو داود: حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا حماد قال وحدثنا موسى قال حدثنا ابان عن عبيد الله بن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن الشعبي قال عن ابان ان عامر الشعبي حدثه ان رسول الله ملك قال من وجد دابة قد عجز عنها اهلها ان يعلفوها فسيبوها فأخذها فاحياها فهي له قال في حديث ابان قال عبيد الله فقلت عمن قال عن غير واحد من اصحاب النبي ملك .

قال الشيخ وهذا الحديث مرسل وذهب اكثر الفقهاء الى ان ملكها لم يزل عن صاحبها بالعجز عنها وسبيله سبيل اللقظة فأذا جاء وبها وجب على واجدها رد ذلك عليه -

وقال إحمد بن حنبل واسحاق هي لمن احياها اذا كان صاحبها تركها مهلكة واحتج اسحاق بحديث الشعبي هذا وقال عبيد الله بن الحسن قاضي البصرة فيها وفي النواة التي يلقيها من بأكل التمران قال صاحبها لم ابحها للناس فالقول قوله و يستحلف ان لم يكن اباحها للناس

### - چ ومن باب الرهن كه⊸

قال ابو داود: حدثنا هناد عن ابن المبارك عن زكريا، عن الشعبي عن ابي هريرة عن النبي على الله عن الدر بحلب بنفقته اذا كان مرهوناً وعلى الذي يركب ويحلب النفقة .

قال الشيخ قوله وعلى الذي يجلب و يركب النفقة كلام مبهم ليس في نفس اللفظ منه بيان من يركب ويحلب من الراهن او المرتهن او العدل الموضوع على يده الرهن •

وقد اختلف اهل العلم فى تأويله فقال احمد بن حنبل للمرتهن ان ينتفع من الرهن بالحلب والزكوب بقدر النفقة ، وكذلك قال اسحق بن راهوية وقال احمد بن حنبل ليس له ان ينتفع منه بشيئ غيرهما .

وقال ابو ثور اذا كان الراهن ينفق عليه لم ينتفع به المرتمن وان كان الراهن لا ينفق عليه و تركه فى يد المرتهن فانفق عليه فله ركوبه واستخدام العبد القال وذلك لقوله وعلى الذي يجلب و يوكب النفقة ·

وقال الشافعي منفعة الرهن للراهن ونفقته عليه ، والمرتهن لا ينتفع بشيئ من الرهن خلا الأحنفاظ به للوثيقة ·

وعلى هذا تأول قوله الرهن مركوب ومحلوب يرى انه منصرف الى الراهن الذي هو مالك الرقبة ·

وقد روى نجو من هذا عن الشعبي وابن سيرين •

وفي قوله الرهن مركوب ومحلوب دليل على انه من اعار الراهن او اكراه

من صاحبه لم يفسخ الرهن «١» ·

قال الشيخ رحمه الله وهذا اولى واصح لأن الفروع تابعة لأصولها والأصل ملك الراهن الاترى انه لو رهنه وهو يسوي مائة ، ثم زاد حتى صار يسوي مائتين ثم رجعت قيمته الى عشرة ان ذلك كله فى ملك الراهن .

ولم يختلفوا ان للمرتهن مطالبة الرآهن بجقه مع قيام الرهن في يده ولأنه لا يجوز للمرتهن ان يجحد المال في هذه الحال ولو كان الرهن عبداً فمات كان على الراهن كفنه ا فدل ذلك على ثبوت ملكه عليه وان كان ممنوعاً من اللافه لما يتعلق به من حق المرتهن ولو جاز للمرتهن ان يَر كب ويجلب بقدر النفقة لكان ذلك معاوضة مجهول مجهول وذلك غير جائز فدل على صحة تأول من تأوله على الراهن .

وقد روي الشافعي في هذا ما يوم كد قوله حديث الأصم.

قال اخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعي قال حدثنا محمد بن اسماعيل بن ابي فديك عن ابن ابي ذئب عن الزهري عن سعيد بن المسيب ان رسول الله على قال لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه قال ووصله ابن المسيب عن ابي هريرة من حديث ابن ابي انيسة •

فني هذا ما دل على صحة قول من ذهب الى ان دره وركوبه للراهن دون المرتهن \* فأما قوله لا يغلق الرهن معناه انه لا يستغلق ولا ينعقد حتى لا يفك والغَلق الفكالة على على على على على على المرتهن يترك في يده الى غاية

<sup>(</sup>١) من قوله . وفي قوله الرهن مركوب الى منا هو في المصرية ولا وجود له في الطرطوشية اهم.

يكون مرجعها الى الراهن وليس كالبيع يستغلق فيملك حتى لا يفك . وقوله الرهن من صاحبه ، معناه الرهن لصاحبه ، والعرب نضع من موضع اللام قال الشاعر :

امن آل ليلي عرفت الديارا انجنب الشقيق خلا قفارا و كقول زهير ( امن ام او في دِمنَة لم نكلم )

واذا كان الرهن من ملك صاحبه كان تلفه من ملكه دون ملك المرتهن و وفي قوله له غنمه دليل على انه يملك من غنمه وهو دره وولده وسائر منافعه مالا يملك من الأصل في الحال ، ولولا ذلك لم يكن لهذا التفصيل معنى ولا كان فيه فائدة اذ كان معلوماً ان الفروع تابعة في الملك لأصولها ولاحقة في الملك على ما

وفيه دليل على ان المنافع غير داخلة في الرهن وفيه دليل ان استدامة القبض ليس بشرط في الرهن ، وذلك ان الراهن لا يوكبها الا وهي خارجة من قبض المرتهن غير انه لا يوكبها الا نهاراً ويردها بالليل الى المرتهن ولا يسافر بها وقد اختلف الفقها عنها يحدث للرهن من نما او نتاج وثمرة هل يدخل في الرهن ام لا .

فقال اصحاب الرأي الولد والنتاج والثمرة رهن مع الأصل ، الا انهم فرقوا بين الرهن والولد في الضان فقالوا الرهن مضمون والولد الجادث بعد الرهن غير مضمون •

وقال الشافعي الناء المتميز من الرهن لا يدخل في الرهن · وفى قوله وعليه غرمه دليل على ان الرهن غير مضمون ا وفيه دليل على ان مو منته على الراهن ا ومعنى الغرم النقص هينا ٠

وقد اختلف الناس في هذا فقال الشافعي واحمد بنحنبل هو غير مضمون وقال مالك هو غير مضمون فيما يظهر هلاكه من مقار وحيوان ونحوهما ، وماكان بما لا يظهر فهو مضمون .

44

وقال اصحاب الرأي ان كان الرهن اكثر مما رهن به فهلك فهو بما فيه والمرتهن امين فى الفضل؛ وان كان افل رد عليه النقصان. وكذلك قال سفيان الثوري وهو قول النخعي؛ واحتجوا بما روى عن على بن ابي طالب رضي الله عنه انه قال في الرهن يترادان الفضل فأن اصابته جائحة برئ.

وليش يصحعن النبي ملك في ضمان الرهن حديث ا وقد روي شريجو الحسن والشعبي ذهبت الرهان بما فيها ·

قال الشيخ ذكر ابو داود في هذا الباب حديثاً لا يدخل في ابو البرهن «١» قال حدثنا جوير عن عمارة قال حدثنا زهير بن حرب وعثان بن ابي شيبة قالا حدثنا جوير عن عمارة ابن القعقاع عن ابى زرعة بن عمرو بن جريو ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : قال رسول على أن من عباد الله لا ناساً ما هم بانبيا ولا شهدا يغبطهم الأنبيا والشهدا يوم القيامة مكانهم من الله قالوا يارسول الله ملك فيرنا من هم ، قال هم قوم تحابوا بروح الله على غير ارحام بينهم ولا اموال يتعاطونها وذكر الحديث و

<sup>«</sup>١» هذا الحديث لا وجود له في سنن ابي داود لا في النسخة المطبوعة ولا المخطوطة على قدمها . ويظهر انه موجود في نسخة الشارح لذا شرحه ونبه على عدم مناسبته لباب الرهن اه م .

قال الشيخ قوله تحابوا بروح الله فسروه القرآن ، وعلى هذا يتأول قوله : (وكذلك اوحينا اليك روحاً من امرنا) وسماه زوحاً والله اعلم لأن القلوب تحيى به كما تكون حياة النفوس والأبدان بالأرواح

~ ﴿ ومن باب الرجل يأكل من مال ولده ﴾ ~

قال الشيخ فيه من الفقه ان نفقة الوالدين واجبة على الولد اذا كان واجداً لها و اختلفوا في صفة من تجب لهم النفقة من الآباء والامهات ، فقال الشافعي الها يجب ذلك للأب الفقير الزمن فإن كان له مال او كان صحيح البدن غير زمن فلا نفقة له عليه .

وقال سائر الفقهاء نفقة الوالدين واجبة على الولد ولا اعلم احداً منهم اشترطُ فيها الزمانة كما اشترطها الشافعي •

قال ابو داود: حدثنا محمد بن المنهال حدثنا يربد بن زريع قال حدثنا حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رجلاً الى النبي خقال يا رسول الله ان لي مالا وولداً وان والدى يجتاح مالي، قال انت ومالك لوالدك ان اولادكم من اطيب كسبكم فكلوا من كسب اولادكم. قال الشيخ قوله بجتاح مالي ، معناه يستأصله ويأتى عليه والعرب تقول جاحهم از مان و اجتاحهم اذا اتى على اموالهم ، ومنه الجائحة وهي الآفة التي خصيب المال فتهلكه .

وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ مَا ذَكُرِهِ السَّائِلِ مِن اجتياحِ والده مالَه أَمَّا هُوسِبِ النَّفْقَةُ مَا طيه اوان مقدار مايجتاج اليه للنفقة عليه شيئ كثير لا يسعه عفوماله والفضل منه الا بأن يجتاح اصله ويأتي عليه فلم يعذره النبي ما الله ولم يرخص له في ترك النفقة عليه ، وقال له انت ومالك لوالدك " على معنى انه اذا احتاج الى مالك اخذ منك قدر الحاجة كما يأخذ من مال نفسه واذا لم يكن لك مال وكان لك كسب لزمك ان تكتسب وتنفق عليه ، فاما ان يكون اراد به اباحة ماله وخلاه واعتراضه حتى يجتاحه وبأتي عليه لاعلى هذا الوجه فلا اعلم احداً ذهب اليه من الفقها والله اعلم.

-

۔ ومن باب الرجل یجد عین ماله عند رجل کھ⊸ قال ابو داود حدثنا عمرو بن عوف ، قال حدثنا هشيم عن مومي ابن السائب عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب قال : قال وسول الله على من وجد عين ماله عند رجل فهو احق به ويتبع البيع من باعه قال الشيخ هذا في الغصوب ونحوها اذا وجد ماله المغصوب والمسروق عند رجل كان له ان يخاصمه فيه ويأخذ غين ماله منه و يرجع المأخوذ منه على من باعد اباه -

← ﴿ وَمِنْ بِالِ الرَّجِلِ يَأْخُذُ حَقَّهُ مِنْ تَحْتَ يِدُهُ ﴾ ﴿ قال أبو داود حدثنا أحمد بن يونس \* قال حدثنا زهير ، قال حدثنا هشام بن عروة من ابيه عن عائشة رضي الله عنها ان هندا ام معاوية جاءت رسول الله على فقالت ان ابا سفيان رجل شحيح و انه لا يعطيني ما يكفيني وبني فهل علي من جناح ان آخذ من ماله شيئًا قال خذي

ما يكفيك وبنيك بالمروف.

قال الشيخ فيه من الفقه وجوب نفقة النسام على ازواجهن ووجوب نفقة الاولاد على الآباء، وفيه ان النفقة الهاهي على قدر الكفاية، وفيه جواز ان يحكم الحاكم بعلمه وذلك انه لم يكلفها البينة فيما ادعته منذلك اذ كان قد علم رسول الله على ما بينهما من الزوجية وانه كان كالمستفيض عندهم بخل ابي سفيان وماكان نسب اليه من الشع

وفيه جوازالحكم على الغايب وفيه جواز ذكر الرجل ببعض مافيه من العيوب اذا دعت الحاجة اليه وفيه جواز ان يقضي الرجل حقه من مال عنده لرجل له عليه حق يمنعه منه وسوا كان ذلك من جنس حقه او من غير جنس حقه وذلك لان معلوماً ان منزل الرجل الشحيح لا يجمع كلا يجتاج اليه من النفقة والكسوة وسائر المرافق التي تازمه لهم ثم اطلق اذنهافي اخذ كفايتها وكفاية اولادها من ماله و يدل على صحة ذلك قولها في غير هذه الرواية ان ابا سفيان رجل شحيح وانه لا يدخل على بيتي مابكف في وولدي وولدي وانه لا يدخل على بيتي مابكف في وولدي

قال الشيخ وقد استدل بعضهم من معنى هذا الحديث على وجوب نفقة خادم المرأة على الزوج قال وذاك ان ابا سفيان رجل رئيس فى قومه و يبعد ان يتوهم عليه ان يمنع زوجته نفقتها و يشبه ان يكون ذلك منه في نفقة خادمها فوقمت الاضافة فى ذلك اليهااذ كانت الحادم داخلة في ضمنها ومعدودة في جملتها والله اعلا قال ابو داود حدثنا محمد بن العلاء واحمد بن ابراهيم قالا حدثنا طلق ابن غنام عن شريك قال ابن العلاء وقيس عن ابي حصين عن ابى صالح عن ابي هريرة قال : قال رسول الله عليها أد الامانة الى من أتمنك ولا

تجن من خانك .

قال الشيخ وهذا الحديث يعد في الظاهر مخالفاً لحديث هند وليس بينها في الحقيقة خلاف وذلك لان الخائن هو الذي يأخذ ما ليس له اخذه ظلماً وعدواناً فأمامن كان مأذوناً له في أخذحقه من مال خصمه واستدراك ظلامته منه فليس بخائن وانما معناه لا تخن من خانك بان تقابله بخيانة مثل خيانته وهذا لم يخنه لانه يقبض حقاً لنفسه والاول يغتصب حقاً لغيره و كان مالك بن انس يقول اذا اودع رجل رجلاً الف درهم فجحدها المودّع ثم اودعه الجاحد الفاً لم يجزله ان يجحده قال ابن القاسم صاحبه اظنه ذهب الى هذا الحديث .

وقال اصحاب الرأي يسعه ان يأخذ الالف قصاصاً عن حقه ولو كان بدله حنطة او شعيراً لم يسعه ذلك لان هذا بيع واما اذا كان مثله فهو قصاص وقال الشافعي يسعه إن يأخذه عن حقه في الوجهين جميعاً واحتج بجبر هند.

- حجر ومن باب قبول الهدايا ﷺ

قال ابو داود: حدثنا على بن بحر قال حدثنا عيسى بن يونس عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ان النبي مالي كان يقبل الحدية ويشيب عليها .

قال الشيخ قبول النبي على الهدية نوع من الكرم وباب من حسن الحلق يتألف به القلوب و وقد روى عنه على انه قال تهادوا تحابوا ، وكان اكل الهدية شعاراً له وامارة من اماراته ووصف في الكتب المتقدمة بأنه يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة و وانما صانه الله سبحانه عن الصدقة و حرمها عليه لأنها لوساخ الناس وكان على اذا قبل الهدية اثاب عليها لئلا يكون لأحد عليه يَدُّ

ولا يلزمه له منة ، وقد قال الله عن وجل (قل لا اسألكم عليه اجراً) فلوكان يقبلها ولا يثيب عليها لكانت فى معنى الأجر ، وهدية الولاة والحكام رشوة وهو على رئيسهم وسيدهم فلم نجز له ان يأخذ ولا يعطى وان يقبل ولا يثيب، وقال بعض العلماء فى قول الله تعالى (فلا تمنن تستكثر) هذا خاص للنبي ، قال ومعناه ان يهدي الشبي ليعتاض اكثر منه ، قال وهذا لا يحرم على غيره كما يخرم عليه منه ، قال عدم عليه على غيره كما يخرم عليه منه عليه على الشبي المعتاض الكثر منه ، قال وهذا لا يحرم على غيره كما يخرم عليه منه عليه على الشبي المعتاض الكثر منه ، قال وهذا لا يحرم على غيره كما يخرم عليه منه الله عليه الله الله عليه اله عليه الله عليه الله

وقد ذهب غير واحد من الفقهاء الى ان الهدية نقتضى الثواب وان لم يشترط واستدل فى ذلك بالحديث الذي يروى عن النبي مَنْ انه اهدى له اعرابي فأثابه فلم يوض، فقال مَنْ الله الله الله الله الله الله من قرشي او انصاري او دوسي • وقد ذكره ابو داود بمناه في هذا الباب •

ومنهم من حمل امر الناس في الهدية على وجوه وجعلهم في ذلك على ثلاث طبقات ا فقال هبة الرجل بمن هو دونه كالخادم ونحوه اكرام له والطاف ا وذلك غير مقتض ثواباً ، وهبة الصغير لكبير طلب رفد ومنفعة والثواب فيها واجب ، وهبة النظير لنظيره والغالب فيها معنى التودد والتقرب ، وقد قبل ان فيها ثواباً فأما اذا وهب هبة واشترط فيها الثواب فهو لازم ،

وقد ذهب بعض العلماء في ذلك الى انها عقد من عقود المعاوضات، وقال يجب ان يكون العوض معلوماً واثبت فيها شرائط المبايعات من خيارالثلاث والرد بالعيب ونجوه ؟

# - الرجوع في الهدية كان

قال ابو داود: حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا ابان وهمام وشعبة قالوا حدثنا قتادة عن سعيد بن السيب عن ابن عباس عن النبي عليه قال العائد في هبته كالعائد في قيئه. قال همام قال قتادة ولا نعلم القي الاحراما. قال الشيخ هذا الحديث لفظه في التحريم عام ومعناه خاص وتفسيره في حديث ابن عمر الذي عقبه ابو داود بذكره ،

قال حدثنا مسدد قال ثنا حسين المعلم قال حدثنا عمرو بن شعيب عن طاووس عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنها عن النبي على قال لا يحل لرجل ان يعطي عطية او يهب هبة فيرجع فيها الا الوالد فيما يعطى ولده ،

وقد اختلف الناس في هذا فقال الشافعي بظاهرهذا الحديث وجمل للاب

<sup>«</sup>١» في الطرطوشية ( عتب ) ·

الرجوع فيما وهب لابنه ولم يجعل له الرجوع فيما وهب للأجنبي،

وقال مالك له الرجوع فيما وهب له الآ ان يكون الشيئ قد تغير في حاله فان تغير لم يكن له ان يرتجعه ا

وقال ابوحنيفة ليس للأب الرجوع فيما وهب لولده ولكل ذي رحم من ذوي ارحامه وله الرجوع فيما وهب للأجانب وتأولوا خبر ابن عمر على ان له الرجوع عند الحاجة اليه والمعنى في ذلك عند الشافعي انه جعل ذلك بحق الابوة والشركة التى له فى ماله ا

محرون باب الرجل بفضل بعض ولده على بعض في النحل كالها والله المحرنا يسار قال ابو داود: حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا هشيم قال اخبرنا يسار قال واخبرنا مغيرة قال واخبرنا داود عن الشعبي ومجالد واسماعيل بنسالم عن الشعبي عن النعان بن بشير قال محلني ابي نحلا. قال اسماعيل نحله غلاماً له قال فقالت اله المي عمرة بنت رواحة ايترسول الله عملة واشهده فأتى النبي عملة فذكر ذلك له قال الى نحلت ابني النعان نحلا وان عمرة سألتني ان اشهدك فذكر ذلك له قال الك ولد سواه ، قال قلت نعم قال فكلهم اعطيته مثل على ذلك ، فقال الك ولد سواه ، قال قلت نعم قال فكلهم اعطيته مثل ما اعطيت النعان قال قلت لا قال فقال بعض عولاه المحدثين هذا جور وقال بعضهم هذا تلجئة فأشهد على هذا غيري .

قال الشيخ واختلف اهل العلم في جواز تفضيل بعض الأبناء على بعض في النحل والبر ، فقال مالك والشافعي التفضيل مكروه فأن فعل ذلك نفذ . وكذلك قال اصحاب الرأي ،

وعن طاوس انه قال ان فعل ذلك لم ينفذ وكذلك قال اسحاق بن راهوية

وهو قول داود ٤

وقال احمد بنحنبل لا يجوز التفضيل، ويحكى ذلك ايضاً عنسفيان الثوري واستدل بعض من منع ذلك بقوله هذا جور، وبقوله هذا تلجية والجور مردود والتلجية غير جائز ويدل على ذلك حديثه الآخر ا

حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا جريو عن هشام بن عروة عن ابيهقال حدثني النعان بن بشير قال اعطاه ابوه غلاماً فقال له رسول الله على ما هذا الغلام عقال غلام اعطانيه ابي، قال فكل اخوتك اعطى كما اعظاك قال لا قال فاردده .

واستدل من اجازه من رواية مالك عن الزهري عن ابن النعمان ان اباه بشير الله بشير الله عن النبي عليه فقال الله نحلت ابني هذا غلاماً ؟ فقال النبي عليه الله والله أعلى أكل ولدك نحلت مثله ؟ قال لا ، قال فارجعه ، حدثناه الأصم حدثنا الربيع ؟ قال اخبرنا الشافعي عن مالك .

قالوا فقوله ارجعه يدل بظاهره على انه قد رده بعد خروجه عن ملكه وان للأب ان يرجع فيما وهبه لأبنه بعد القبض

ويدل على ذلك ايضاً قوله أيسرك ان يكونوا في البرسوا فدل ان ذلك من قبيل البر واللطف لا من قبيل الوجوب واللزوم ،

قالوا ويدل على ذلك ايضاً قوله اشهد على هذا غيري ولو لم يكن جائزاً لكانت الشهادة عليها باطلة من الناس كلهم .

وفي الخبر دليل على ثبوت ولاية الأب على ابنه الصغير وعلى جواز بيعه وشرائه وقبضه له وجواز بيع ماله من نفسه · وفيه دلبل على جواز دخول الحاكم في الشهادات لأنهم انما جاوًا النبي على الشهدوه على ذاك.

وفيه دليل على جواز حكمه بعلمه لأن ذلك هو فائدة اشهاده ا فأما قوله هذا جور فمعناه هذا ميل عن بعضهم الى بعض وعدول عن الفعل الذي هو افضل واحسن، ولا خلاف انه لو آثر بجميع ماله اجنبيا وحرمه اولاده ان فعله ماض فكيف يَر د فعله في ابثار بعض اولاده على بعض وقد فضل ابو بكر عائشة عنها بجذاد عشرين وسقاً ونحلها اياها دون اولاده وهم عدد فدل ذلك على جوازه وصحة وقوعه .

وقد قال بعض اهل العلم انما كره ذلك لأنه يقع فى نفس المفضول بالبر شيئ فيمنعه ذلك من حسن الطاعة والبر، وربما كان سبباً لعقوق الولد وقطيعة الرحم بينه وبين اخوته .

وذهب قوم الى انه لا يجوز ان يسوى بين اولاده الذكران والاناث فى البر والصلة ايام حيانه ولكن يفضل ويقسم على سهام الميرات وروي ذلك عن شريح. واليه ذهب احمد بن حنبل واسحاق بن راهو ية واحتج من رأى التسوية بين الذكر والانثي بقوله اليس يسرك ان يكونوا في البر واللطف سوا قال نعم اي فسو كذلك في العطية بينهم وقالوا ولم بستةن ذكراً من انشى.

قال الشيخ ونقل محمد بن اسحاق في سيره ان بشيراً لم يكن له ابنة يومئذ وفعل ابي بكر في نقديم عائشة وتفضيلها بعشرين وسقا يو يد المذهب الاول

ح ﴿ ومن باب عطية المرأة بغير اذن زوجها ڰ۪⊸

قال ابو داود: حيرتنا ابو كامل قال حدثناخالد بن الحارث قالحدثينا

حسين عن عمرو بن شعيب ان اباه اخبره عن عبد الله بن عمرو ان رسول الله على قال لا بجوز لامرأة عطية الا بأذن زوجها .

قال الشيخ هذاعند آكثر العلماء على معنى حسن العشرة واستطابة نفس الزوج بذلك الا إن مالك بن انس قال ترد ما فعلت من ذلك حتى بأذن الزوج

### -ه ﴿ ومن باب العمري والرقبي ڰ٥٠

قال أبو داود حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني قال ثنا محمد بن شعيب قال اخبرني الاوزاعي عن الزهري عن عروة عن جابر أن رسول الله قال من أعمر عمري فهي أه ولعقبه يرثبها من يرثه من عقبه .

قال الشيخ العمري ان يقول الرجل لصاحبه اعمرتك هذه الدار ومعناه جعلتها لك مدة عمرك فهذا اذا انصل به القبض كان تمليكاً لرقبة الدار واذا ملكها في حياته وجاز له النصرف فيها ملكها بعده وارثه الذي يرث سائر املاكه وهذا قول الشافعي وقول اصحأب الرأي "

ويحكى عن مالك انه قال العمري تمليك المنفعة دون الرقبة فإن جعلها عمري له فهى لهمدة عمره لا تورث فأن جعلها لهو لعقبه بعده كانت منفعته ميرا ألاهله قال الشيخ وفي قوله على فه لهو لعقبه بيان وقوع الملك فى الرقبة والمنفعة معاً و يو كد ذلك حديث الآخر من طريق مالك نفسه وقد رواه ابو داود في هذا الباب ،

قال حدثنا محمد بن يحى ومحمد بن المثني قالا حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمة عن جابر ان رسول الله على قال ايما رجل اعمر عمري له ولعقبه فانها للذي يعطاها لا ترجع الى الذي اعطاها لانه اعطى عطاء وقعت فيه المواريث ،

قال الشيخ لا عذر لمالك بعد هذا والله اعلم

قال أبو داود حدثنا اسحاق بن اسماعيل قال حدثنا سفيان عن أبن جريج عن عطاء عن جابر أن رسول الله علي قال لا ترقبوا ولا تعمروا فن أرقب شيئًا أو أعمره فهو أورثته .

قال الشيخ والرقبي ان يرقب كل واحد منهما موت صاحبه فيكون الدار التي جملها رقبي لآخر من بقي منهما ،

وقال ابوحنيفة العمريموروثة والرقبي عارية · وعند الشافعي الرقبي موروثة كالعمري وهو حكم ظاهر الحديث ،

~ ﴿ ومن باب تضمين العارية ﴿ و

قال ابو داود حدثنا مسدد قال حدثنا بجى عن ابن ابي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي عليه قال على اليد ما اخذت حتى تؤدى ثم ان الحسن نسى قال هو امينك لاضمان عليه .

قال الشيخ في هذا الحديث دليل على ان العارية مضمونة وذلك ان على كلة الزام واذا حصلت اليد اخذة صار الآدا والازمالها والأدا قد يتضمن العين اذاكانت موجودة والقيمة اذا صارت مستهلكة ولعله املك بالقيمة منه بالعين قال ابوداود حدثنا الحسن بن محمد وسلمة بن شبيب قالاحدثنا يزيد بن

هارون قال اخبرنا شريك عن عبد المنويز بن رفيع عن أمية بن صفوان ابن أمية عن أبيه ان رسول الله على استمار منه ادراعاً يوم حنين فقال اغصباً يا محمد قال لا بل عارية مضمونة .

قال الشيخ وهذا يو كد ضمان العارية وفي قوله عارية مضمونة بيان ضمان قيمتها اذا تلفت لانالاعيان لاتضمن ومن تأوله على انها تو دي مادامت باقية فقد ذهب عن فايدة الحديث ،

وقال قوم اذا اشترط ضمانها صارت مضمونة فأن لم يشترط لم يضمن وهذا القول غير مطابق لمذاهب الاصول والشيئ اذا كان حكمه في الاصل على الامانة فأن الشرط لا يغيره عن حكم اصله الا ترى ان الوديعة لما كانت امانة كان شرط الضمان فيها غير مخرج لها عن حكم اصلها وانما كان ذكر الضمان في حديث صفوان لانه كان حديث العهد بالاسلام جاهلاً باحكام الدين فأعلمه رسول الشمالي ان من حكم الاسلام ان العواري مضمونة ليقع له الوثيقة بأنها مردودة عليه غير مجنوعة منه في حال الله عليه غير مجنوعة منه في حال المعالمة عليه غير مجنوعة منه في حال العواري مضمونة ليقع له الوثيقة بأنها مردودة عليه غير مجنوعة منه في حال المعالمة المنافقة المناف

قال ابو داود حدثناعبدالوهاب بن نجدة الحوطى قال حدثنا ابن عياش عن شرحبيل بن مسلم قال سمعت ابا امامة يقول سمعت رسول الله على يقول العارية مؤادة والمنحة مردودة والدين مقضى والزعيم غارم.

قال الشيخ قوله مو داة قضية الزام في ادائها عيناحال القيام وقيمة عندالتلف وقوله المنحة مردودة فإن المنحة هي ما يمنحه الرجل صاحبه من ارض يزرعها مدة ثم يردها او شاة يشرب درها ثم يردها على صاحبها او شجرة يأكل ثرتها وجملتها انها تمكيك المنفعة دون الرقبة وهي من معنى العواري وحكم االضان كالعارية

وفيه دليل على ان المنحة اذا كانت مما ينقل و بلزم في نقلها مو نة من كراء او اجرة فأن جميع ذلك على المنوح له لانه قداشلر ظعليه ردها وهي لا تكون مردودة حتى تصل الى صاحبها · والزعيم الكفيل والزعامة الكفالة ومنه قيل لرئيس القوم الزعيم لانه هو المتكفل بأمورهم ا

وقد اختلف الناس في تضمين العارية فروي عن على وابن مسعود رضي الله عنها سقوط الضان فيها وقال شريح والحسن وابراهيم لاضمان فيها واليه ذهب سفيان الثوري واصحاب الرأي واسحاق بن راهوية ا

وروي عن ابن عباس وابي هريوة انهما قالا هي مضمونة وبه قال عطاء والشافعي واحمدبن حنبل وقال مالك بن انس ماظهر هلاكه كالحيوان ونحوه غير مضمون وما خني هلاكه من ثوب ونحوه فهو مضمون ،

~ ومن باب من افسد شيئًا بضمن مثله كا

قال ابو دا و دحد ثنا مسدد قال حدثنا يجيءن سفيان قال حدثني فليت المامري عن جسرة بنت دجاجة قالت: قالت عائشة رضي الله عنها ماراً يت صانعاً طعاماً مثل صفية صنعت طعاماً لرسول الله على فبعثت به فأخذني أفكل فكسرت الاناء فقات يا رسول الله ما كفارة ماصنعت قال اناء مثل اناء وطعام مثل طعام .

قال الشيخ يشبه ان يكون هذا من باب المعونة والاصلاح دون بت الحكم بوجوب المثل فأن القصعة والطعام المصنوع ليس لها مثل معلوم · ثمان هذا طعام واناء حملا من بيت صفية وما كان في بيوت ازواجه من طعام ونجوه فأن

الظاهر منه والغالب عليه انه ملك رسول الله على وللمر ان يحكم في ملكه وفيها تحت بده بما مجري مجرى الأملاك فيها بواه ارفق الى الصلاح واقرب وليس ذلك من باب ما مجمل عليه الناس من حكم الحكام في ابواب الحقوق والاموال، وفي اسناد الحديث مقال ولا اعلم احداً من الفقها وهب الى انه يجب في غير المكيل والموزون مثل الا ان داود مجكى عنه انه اوجب فى الحيوان المثل واوجب في العبد العبد، وفي العصفور العصفور وشبهه بحار الصيد .

قال الشيخ والذي ذهب اليه في ذلك خلاف مذاهب عامة العلما والحكم في جزاء الصيد حكم خاص في التقييد وحقوق الله زمالي تجري فيها المساهلة ولا تحمل على الاستقصاء وكمال الاستمياء كحقوق الآدميين ا وقد اوجب النبي في المعتق شركاً له في عبد القيمة لا المثل فدل هذا على فساد ما ذهب اليه والأفتكل الرعدة .

#### ۔ ﷺ ومن باب الواشي تفسد زرع قوم ∰⊸

قال ابو داود: حدثنا احمد بن محمد بن ثابت المروزى و قال حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزهرى عن حرام بن محيصة عن ابيه ان ناقة للبراء ابن عازب دخلت حائط رجل فافسدت فقضى رسول الله عليه على اهل الاموال حفظها بالنهار وعلى اهل المواشى حفظها بالليل .

قال الشيخ وهذه سنة لرسول الله عَلَيْكُمْ خاصة في هذا الباب ، ويشبه ان يكون انما فرق بين الليل والنهار في هذا لأن في العرف ان اصحاب الحوائط والبساتين يحفظونها بالنهار ويوكلون بها الحفاظ والنواطير ، ومنعادة اصحاب المواشي ان يسرحوها بالنهار ويردونها مع الليل الى المراح فمن خالف هذه العادة

كان به خارجاً عن رسوم الحفظ الى حدود التقصير والتضبيع فكان كمن القى مناعه في طريق شارع او تركه في غير موضع حرز فلا يكون على آخذه قطع · وبالتفريق بين حكم الليل والنهار قال الشافعي ·

وقال اصحاب الرأي لا فرق بين الأمرين ولم يجملوا على اصحاب المواشي غرمًا ، واحتجوا بقوله العجماء جبار ·

قال الشيخ وحديث العجماء جبار عام وهذا حكم خاص والعام ينبي على الخاص و يرد اليه فالمصير في هذا الى حديث البراء والله اعلم ·

# [ كتاب النكاح]

- ﴿ وَمِنْ بِابِ التَّحْرِيضُ عَلَى النَّكَاحِ ﴾

قال ابو داود: حدثنا عثمان بن ابی شببة قال حدثنا جریر عن الأعمش عن ابراهیم عن علقمة قال انی لا مشی مع عبد الله بن مسعود بمنی اذ لقیه عثمان فاستخلاه فلما رأی عبد الله ان لیست له حاجة قال لی تعال یا علقمة فجئت فقال له عثمان الا نزوجك یا ابا عبد الرحمن بجاریة بکراً لعله یرجع الیك عن نفسك ما كنت تمهد ، فقال عبد الله ائن قلت ذلك لقد سمعت رسول الله ما يقول من استطاع منه الباء قلیتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم یستطع منه فعلیه بالصوم فأنه له وجام .

قال الشيخ الباءة كناية عن النكاح ، واصل الباءة الموضع الذي يأوي اليه الأنسان ، ومنه اشتق مباءة الغنم وهو المراح الذي تأوي اليه عند الليل، والوجاء رض الأنثيين والخصا نزعها .

وفيه من الفقه استحباب النكاح لمن تاقت اليه نفسه ، وفيه دليل على ان النكاح غير واجب ا ويحكى عن بعض اهل الظاهر انه كان يُراه على الوجوب وفيه دليل على جواز التمالج لقطع الباء والأدوية ونحوها .

قال ابو داود : حدثنا مسدد قال حدثنا يخيى بن سعيد قال حدثني عبيد الله قال حدثني عبيد الله قال حدثني سعيد بن ابي سعيد عن ابيه عن ابي هريرة ان النبي مَلِّكُ قال تذكيح النساء لأربع لما لها ولحسبها ولدينها ولجمالها فاظفر بذات الدين تربت يداك . قال الشيخ فيه من الفقه مراعاة الكفاءة في المناكح وان الدين اولى ما اعتبر فيها . وقوله تربت يداك كلة معناها الحث والتحريض واصل ذلك في الدعاء على الأنسان ، يقال ترب الرجل اذا افتقر واترب اذا اثرى وايسر ، والعرب تطلق ذلك في كلامها ولا يقصد بها وقوع الأمى .

وزعم بعض اهل العلم ان القصد به في هذا الحديث وقوع الأمر وتحقيق الدعاء • واخبرني بعض اصحابنا عن ابن الأنباري احسبه رواه عن الزهري انه قال الما قال النبي عَلَيْقًا له ذلك لأنه رأى ان الفقر خير من الغنا •

واختلف الملاء في تحديد الكفاءة فقال مالك بن انس الكفاءة في الدين واهل الأسلام كلهم بعضهم لبعض أكفاء وهو غالب مذهب الشافعي، وقد اعتبر فيها ايضاً الحرية وربما اعتبر غير ذلك أيضاً ·

وقد روي معنى قول مالك عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وعبيد ابن عمير وعمر بن عبد العزيز وابن سيربن وابن عون وحماد بن ابي سليمان · وقال سفيان الثوري الكفاءة الدين والحسب، وكان يرى التفريق اذا نكح المولى عربية، وكذلك قال احمد بن حنبل.

وقال اصحاب الرأي قريش بعضهم لبعض اكفاء وكلمن كان من الموالي له ابوان او ثلاثة في الاسلام فبعضهم لبعض اكفاء ، واذا اعتق عبد او اسلم ذى فأنه ليس بكفو لأمرأة لها ابوان او ثلاثة في الاسلام من الموالي واذا تزوجت المرأة غير كفو فسلم احد من الأولياء فليس لمن بتي من الأولياء ان يفرقوا بينهها وروي عن ابن عباس انه لم ير المولى كفو العربية ، وروي مثل ذلك عن سلمان الفارسي .

# ~ ﴿ ومن باب نزويج الابكار ﴿ ص

قال ابو داود: كتب الي حسين بن حريث المروزي حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن عمارة بن ابي حفصة عن عكرمة عن ابن عباس قال جاء رجل الى النبي ملك فقال ان امرأتي لا تمنع يد لامس = قال غربها قال اخاف ان تلبعها نفسي، قال فاستمتع منها .

قال الشيخ قوله لا تمنع يدلامس " معناه الريبة وانها مطاوعة لمن ارادها لا ترديده · وقوله غربها معناه ابعدها يريد الطلاق واصل الغرب البعد ·

وفيه دليل على جواز نكاح الفاجرة وان كان الاختيار غير ذلك · وأما قوله (والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك وحرم ذلك على المو منين) فأنما نزلت في امرأة من الكفار خاصة وهي بغي كانت بمكة يقال لها عِناق ، فأما الزانية المسلمة فأن العقد عليها لا يفسخ ·

ومعنى قوله فاستمتع منها اي لا تمسها الا بقدر ما تفضي متعة النفس منها

ومن وطئها. والاستمتاع من الشيئ الانتفاع به الي مدة ، ومن هذا نكاح المتعة الذي حرمه رسول الله على ومنه قوله تعالى (انما هذه الحياة الدنيا متاع) اي متعة الى حين ثم تنقطع .

→ ﴿ وَمِنْ بِالِ الرَّجِلِ يَعْتَقُ امْنَهُ ثُمَّ يَنْزُوجِهَا ﴾ →

قال ابو داود احدثنا عمر بنءون قال حدثنا ابو عوانة عن قتادة وعبدالعزيز ابن صهبب عن انس بن مالك ان النبي عليه اعتق صفية وجعل عتقها صدافها . قال الشيخ قد ذهب غير واحد من العلماء الى ظاهر هذا الحديث ورأوا ان من اعتق امة كان له ان يتزوجها بأن يجعل عتقها عوضاً عن بضعها ، وممن قال ذلك سعيد بن المسبب والحسن البصري وابراهيم النخعي والزهري وهو قول احمد بن حنبل واسحق بن راهوية ، ويحكي ذلك ايضاً عن الأوزاعي . قول احمد بن انس وقال هذا لا يصلح ، وكذلك قال اصحاب الرأي . وقرل الشافعي اذا قالت الامة اعتقني على ان انكحك وصداقي عتق فأعتقها على ذلك فلها الخيار في ان تنكح او ندع و يرجع عليها بقيمتها فان نكحته ورضيت بالقيمة التي له عليها فلا بأس .

وتأول هذا الحديث من لم يجز النكاح على انه خاص للنبي تأليك اذكانت له خصائص في النكاح ليست لغيره · وقال بعضهم معناه انه لم يجعل لها صداقا او انها كانت في معنى الموهوبة التي كان النبي تأليك مخصوصاً بها ٤ الا انها لما استبيح نكاحها بالعتق صار العتق كالصداق لها وهذا كقول الشاعى:

وأمهرن ارماحاً من الحظ ذبلا

اي استبحن بالرماح فصرن كالهيرات ، و كقول الفرزدق .

وذات حليل انكحتنا رماحنا حلالاً لمن يَبني بها لم تطلق واحتج اهل المقالة الأولى بأنها لو قالت طلقني على اني اخبط لك ثوبًا لزمها ذلك اذا طلقها الفكذلك اذا قالت اعتقني على ان انكحك •

وحكوا عن احمد بنحنبل انه قال لا خلاف ان صفية كانت زوجة النبي عليه ولم ينقل من نكاحها غير هذه اللفظة فدل انها سبب النكاح ·

قال الشيخ واجاب عن الفصل الاول بعض من خالفهم فقال انما صجهذا في الثوب لأنه فعل والفعل يثبت في الذمة كالعين والنكاح عقد والعقد لا يثبت في الذمة والعتق على النكاح كالسلم فيه ولو اسلم رجل امرأة عشرة دراهم على ان يتزوج بها لم يصح كذلك هذا .

فأما الفصل الآخر وهو ما حكي عن احمد فقد يجتمل ان يكون ذلك خصوصاً للنبي ملك و يعتمل ان يكون عليها ولم ينقل ذلك مقروناً بالحديث لأن من سنته ملك ان النكاح لا ينعقد الا بالكلام او على مقروناً بالحديث لأن من سنته ملك ان النكاح لا ينعقد الا بالكلام او على حكم على مقامه من الايماء في الاخرس ونحوه ، ويحمل ماخنى من ذلك على حكم ماظهر ، وروي انه نكحها وجعل عتقها صداقها فان ثبت ذلك فلا حاجة منا معه الى التأويل والله اعلى .

حير ومن باب من قال بحوم من الوضاع ما يحوم من النسب كالحال الله بن دينار قال ابو داود : حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عروة عن عائشة رضي الله عنها ان النبي على قال يحرم من الولادة .

وفي هذا الحديث بيان ان حرمة الرضاع في المناكح كرمة الأنساب وان

المرتضعين من الرجال والنساء باللبن الواحد كالمنتسبين منهم الى البسب الواحد وهذا قد يجري على عمومه في تحريم المرضعة وذوي ارحامها على المرضع مجرى النسب، وذلك انه اذا ارضعنه صارت اماً له فحرم عليه نكاحها ونكاح ذات معارمها ، وهي لا تحرم على ابيه ولا على اخيه ولا على ذوي انسابه غير اولاده واولاد اولاده .

وفيه دليل على ان الرضاع بلبن السفاح لا يوقع الحرمة بين الرضيع وبين المسافح واولاده كما تقع الحرمة بولادته ولا يثبت به النسب

وفيه ان ما يلحق به النسب من نكاح صحيح او نكاح بشبهة من مسلمة او ذمية فأنه يجرم بالرضاع فيه النكاج ·

وفيه ان الجمع بين الأختين من الرضاع محرم ا وكذلك بين المرأة وعمتها او خالتها من الرضاع ·

وفيه أن لبن الضِرار محرم كغيره من اللبن الذي ليس بضرار ، وكان ابن ابي ذئب يقول لبن الضرار لا يَحرم من النكاح وعامة أهل العلم على خلافه .

#### ۔ ﷺ ومن باب لبن الفحل ﷺ⊸

قال ابو داود: حدثنا محمد بن كثير العبدي قال اخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة قالت دخل علي افلح بن ابي القعيس فاستترت منه فقال تستترين مني وانا عمك ، قالت قلت من اين وال ارضعتك امرأة اخي قالت الما ارضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل فدخل على رسول الله على فقال انه عمك فليلج عليك .

قال الشيخ تنزيل هذا الباب ان يجعل المرضّع بمنزلة الولد من زوج المرضعة

وهو لو كان ولد من مائه حرم على اخيه اذ كان له عمّا ، فكذلك اذا رضع من لبن كان حدوثه بفعله لأن النبي الله جعل الرضاع فى التحريم كالولادة الوقد قال عامة الفقها و بتحريم لبن الفحل وانتشار الحرمة به الانفر يسير منهم اسماعيل بن علية وداود الأصفهاني اوقد روي ذلك عن ابن المسيب .

#### -ه ومن باب رضاعة الكبير ڰ٥٠

قال ابو داود: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال وحدثنا محمد ابن كثير اخبرنا سفيان عن اشعث بن سليم عن ابيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها المهنى واحد ان رسول الله عليه و حديمه عمل الله عليه المهنى واحد ان رسول الله عليه الله الله انه اخي حفص فشق ذلك عليه و تغير وجهه ثم اتفقا قالت يا رسول الله انه اخي من الرضاعة ، فقال يعنى انظرن من اخوانكن فانما الرضاعة من المجاعة .
قال الشيخ معناه ان الرضاعة التي تقع بها الحرمة هي ماكان في الصغر الواضيع ظفل يقوته اللبن ويسد جوعه ؟ واما ماكان منه بعد ذلك في الحال التي لا تسد جوعه اللبن ولا يشبعه الا الخبز واللحم وما في معناهما من الثفل فلا حرمة له .

وقد اختلف العلماء فى تحديد مدة الرضاع فقالت طائفة منهم انها حولان، واليه ذهب سفيان انثوري والأوزاعى والشافعي واحمد بن حنبل واسحاق بن راهوية واحتجوا بقوله تعالى (والوالدات يوضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة) قالوا فدل ان مدة الحولين اذا انقضت فقد انقطع حكمها ولا عبرة لما زاد بعد تمام المدة .

وقال ابو حنيفة حولان وستة اشهر وخالفه صاحباه ، وقال زفر بن الهذيل ثلاث سنين .

و يحكى عن مالك انه جمل حكم الزيادة على الحولين اذا كانت يسير الحكم الحولين و قال بو داود: حدثنا محمد بن سليمان الانبارى قال حدثنا وكيم عن سليمان ابن المفيرة عن ابى موسى الهلالي عن ابيه عن ابن مسعود عن النبي علي قال لا رضاع الا ما انشر العظم وانبت اللحم.

قال الشيخ انشر العظم معناه ما شد العظم وقواه • والانشار بمعنى الاحياء في قوله تعالى (ثم اذا شاء أنشره) ويروى انشز العظم بالزاي معجمة ومعناه زاد في حجمه فنشره •

 ارضميه فأرضمته خمس رضمات فكان بمنزلة ولدها من الوضاعة فبذلك كانت عائشة تأمر بنات اخواتها وبنات اخوتها ان يرضمن من احبت عائشة ان يراها وبدخل عليها وان كان كبيراً خمس رضمات ثم يدخل عليها وابت ام سلمة وسائر ازواج النبي عليها ان يدخلن عليهن بتلك الرضاعة احداً من الناس حتى ترضع في المهد ، وقلن لعائشة والله ما ندرى لملها كانت رخصة من النبي عليها لسالم دون الناس .

قال الشيخ ذهب عامة اهل العلم في هذا الى قول ام سلمة و حلوا الأمر فى ذلك على احد الوجهين اما على الخصوص واما على النسخ ولم بروا العمل به وقد استدل الشافعي بهذا الحديث على ان العدد الذي يقع به حرمة الرضاع هو الخمس وهو مع ذلك لا يقول برضاع الكبير فكأنه يقول ان الخبر تضمن امرين رضاع الكبير وتعليق الحركم على عدد الخمس فاذا جرى النسخ في احدهما لمعنى لم يوجب نسخ الآخر مع عدم ذلك المعنى وقد يصح الاستدلال للواجب بما يوجب الا ترى ان النبي على حين مر به الرجل فسلم عليه وهو يبول لم يرد عليه السلام حتى تيمم بالتراب فضرب كفيه فمسح بها وجهه ثم ضرب ضربة اخرى فمسح بها ذراعيه فاتخذه العلى اصلاً في ايجاب الضربتين فى التيم ومسيح الذراعين وان كان ذلك منه في غير موضع الوجوب .

وقولها ويراني فضلاً اي يَراني مبتذلة في ثياب مهنتي " يقال تفضلت المرأة اذا تبذات في ثياب مهنتها ·

⊸ ﴿ ومن باب هل بحرم مادون خمس رضمات ﴾ ⊸
 قال ابو داود : حدثنا عبد الله بن مسلمة القمنبي عن مالك عن عبد الله بن

ابي بكو بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة بنت عبد الرّحن عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان فيما انزل الله عن وجل من القرآن عشر وضعات بحرّ من ثم نسخن بخمس معلومات بحرمن فتوفى النبي الله وهن مما يقرأ من القرآن وقال ابو داود: حدثنا مسدد حدثنا اسماعبل عن ايوب عن ابن ابي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضى الله عنها قالت قال رسول الله ملك لا تجرّ م المصة ولا المصتان ولا المصتان

قال الشيخ وهذا يو يدما ذهب اليه الشافعي من اعتبار عدد الخمس في التحريم الا ان اكثر الفقها عدد ذهبوا الى ان القليل من الرضاع وكثير معرم وهوقول سفيان الثوري ومالك والأوزاعي واليه ذهب اصحاب الرأي -

وقال ابو عبيد لا يجرم اقلمن ثلاث رضعات كأنه ذهب الى استعمال دليل الخطاب من قوله لا يجرم المصة والمصتان فكان مازاد على المصتين وهوالثلاث بخلاف حكم ما دونها وهو قول ابي ثور وداود •

وقد حكي عن بعضهم ان التحريم لا يقع بأقل من عشر رضعات وهو قول شاذ لا اعتبار به ·

واما قولها فتوفى رسول الله على وهو بما يقرأ من القرآن فأنها تريد بذلك قرب عهد النسخ من وفاة رسول الله على حتى صار بعض من لم يبلغه النسخ بقرأً على الرسم الأول •

وفيه دليل على جواز نسخ رسم التلاوة وبقاء الحكم ونظيره نسخ التلاوة فى الرجم وبقاء حكمه ، الا ان القرآن لا يثبت باخبار الآحاد فلم يجز ان يثبت ذلك بين الدفتين والأحكام تثبت باخبار الآحاد فجاز ان يقع العمل بها والله اعلم .

#### - م ومن باب الرضخ عند الفصال كا⊸

قال ابو داود: حدثنا عبدالله بن محمد بن النفيلي قال حدثنا ابو معاوية وحدثنا ابن العلاء قال حدثنا ابن ادريس عن هشام بن عروة عن ابيه عن حجاج بن حجاج عن ابيه عقال قلت يا رسول الله ما يذهب عنى مدّمة الرضاع قال الفرة العبد او الامة .

قوله مذمة الرضاع يويد ذمام الرضاع وحقه ، وفيه لغتان مَذَمَّه ومَدِمَّة بكسر الذال وفتحها تقول انها قد خدمتك وانتطفل وحضنتك وانتصغير فكافئها بخادم يخدمها تكفيها المهنة قضاء لذمامها وجزاءً لها على احسانها •

### ح ومن باب ما يكره الجمع بينهن من النساء №

قال ابو داود : حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا زهير حدثنا داود بن ابي هند عن عامر عن ابي هربرة قال: قال رسول الله على لا تنكح المرأة على عمتها ولا العمة على ابنة اخيها ولا المرأة على خالتها ولا الحالة على بنت اختها ولا تنكح الكبرى على الصغرى على الكبرى .

قال الشيخ يشبه ان يكون المعنى في ذلك مايخاف من وقوع العداوة بينهن لأن المشاركة في الحظ من الزوج توقع المنافسة بينهن فيكون منها قطيعة الرحم وعلى هذا المعنى تحريم الجمع بين الأختين المملوكتين فى الوط وهو اكثر قول اهل العلم .

وقياسه ان لا يجمع بين الأمة وبين عمتها أو خالتها في الوطئ ·

قال ابو داود: حدثنا احمد بن عمرو بن السرح المصري قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عروة بن الزبير انه سأل عائشة

رضي الله عنها عن قول الله تعالى (وان خفتم ان لا نقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النسام) الآية قالت يا ابن اخي هي اليتيمة تكون في حجر وليها فتشاركه في ماله فيعجبه ما لها وجمالها فيريد وليها ان يتزوجها بغير ان يقسط في صداقها .

قوله بغير ان يقسط في صدافها المعناه بغير ان يعدل فيه فيبلغ به سنة مهر مثلها القال السط الرجل في الحكم اذا عدل الوقسط اذا جار قال الله تعالى (واقسطوا ان الله يجب المقسطين) وقال (واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا) قال وتأويل الآية وبيان معناها ان الله تعالى خاطب اوليا اليتامي فقال (وان خفتم من انفسكم المشاحة في صدقاتهن وان لا تعدلوا فتبلغوا بهن صداق امثالهن فلا تذكيحوهن وانكحوا غيرهن من الغرائب اللواتي احل الله لكم خطبتهن من واحدة الى اربع وان خفتم ان تجوروا اذا نكحتم من الغرائب اكثر من واحدة فانكحوا منهن واحدة او ما ملكتم من الإماء) .

### ~ ﴿ ومن باب نكاح المتمة ﴿ و

قال ابو داود: حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث عن اسماعيل بن أمية عن الزهري، قال كنا عند عمر بن عبد العزيز فتذا كرنا متعة النساء فقال له رجل يقال له الزبيع بن سبرة اشهد على ابي انه حدث ان رسول الله عَرَاقَةُ نهي عنها في حجة الوداع .

قال الشيخ تحريم نكاح المتعة كالاجماع بين المسلمين وقد كان ذلك مباحاً في صدر الاسلام ثم حرمه في حجة الوداع وذلك في آخر ايام رسول الله على فلم يبق البوم فيه خلاف بين الأثمة الاشيئاً ذهب اليه بعض الروافض .

وكان ابن عباس بتأول في اباحته للمضطر اليه بطول العزبة وقلة اليسار والجدة ثم توقف عنه وامسك عن الفتوى به · حدثنا ابن الساك قال حدثنا الحسن بن سلام السواق قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا عبد السلام عن الحجاج عن ابي خالد عن المنهال عن سعيد بن جبير قال: قلت لاً بن عباس هل تدري ما صنعت وبحا افتيت قد سارت بفتياك الركبان وقالت فيه الشعراء ، قال وما قالت ، قلت قالوا:

قد قلت للشيخ لما طال مجلسه ياصاح هلك في فتيا ابن عباس هلك في فتيا ابن عباس هلك في رخصة الاطراف آنسة تكون مثواك حتى تصدرالناس فقال ابن عباس انا لله وانا اليه راجعون والله ما بهذا افتيت ولا هذا اردت ولا حللت الا مثل ما احل الله من الميتة والدم ولحم الخنزير وما تحل الا للمضطر وما هي الا كالميتة والدم ولحم الخنزير .

قال الشيخ فهذا يبين لك انه انما سلك فيه مذهب القياس وشبهه بالمضطر الى الطعام وهو قياس غير صحيح لأن الضرورة في هذا الباب لا تتحقق كهي في باب الطعام الذي به قوام الأنفس وبعدمه يكون التلف ، وانما هذا من باب غلبة الشهوة ومصابرتها ممكنة وقد تحسم مادتها بالصوم والعلاج فليس احدهما في حكم الضرورة كالآخر .

### ∽ى ومن باب في الشفار 🏂 ⊸

قال ابو داود: حدثنا القعنبي عن مالك وحدثنا مسدد قال حدثنا يخيى عن عبيد الله كلاهما عن نافع عن ابن عمر ان النبي الله كلاهما عن نافع عن ابن عمر ان النبي الله نهي نافع ما الشغار؟ قال ينكح ابنة الرجل وينكحه ابنته بغير في حديثه قالت لنافع ما الشغار؟ قال ينكح ابنة الرجل وينكحه ابنته بغير

صداق وينكع اخت الرجل وينكحه اخته بغير صداق

قال الشيخ تفسير الشغار مابينه نافع وقد روي ابوداود ايضاً في هذا الباب بأسناده عن الأعرج ان العباس بن عبد الله بن العباس انكج عبد الرحمن الحكم ابنته وانكحه عبد الرحمن ابنته وكانا جعلاه صداقاً فأ مرمعاوية بالتفرقة بينها وقال هذا الشغار الذي نهى رسول الله على عنه .

ويمن ابطل هذا النكاح مالك والشافعي واحمد بن حنبل واسحاق بن راهوية وابو عبيد ·

وقال اصحاب الرأي وسفيان الثوري النكاح جائز ولكل واحدة منها مهر مثلها ، ومعنى النهي في هذا عندهم ان يستحل الفرج بغير مهر ·

وقال بعضهم اصل الشغر في اللغة الرفع ، يقال شغر الكلب برجله اذا رفعها عند البول قال فأنما يسمى هذا النكاح شغاراً لأنهما رفعا المهر بينهما ·

قال الشيخ وهذا القائل لا ينفصل بمن قال بل سمي شغاراً لأنه رفع العقد من اصله فارتفع النكاح والمهر معاً ويبين لك ان النهي قد انطوى على الامرين معاً ان البدل همنا ليس شيئاً غير العقد ولا العقد شيئاً غير البدل فهو اذا فسد معراً فسد عقداً واذا ابطلته الشريعة فأنما افسدته على الجهة التي كانوا يوقعونه وكانوا يوقعونه مهراً وعقداً فوجب ان يفسدا معاً .

وكان ابن ابيه مريرة يشبهه برجل تزوج امرأة واستثنى عضواً من اعضائها وهو ما لا خلاف في فساده ·

قال فكذلك الشغار لأن كل واحد منهما قد زوج وليته واستثنى بعضه حتى جعله مهراً لصاحبتها .

وعلله بعضهم فقال لأن المعقود له معقود به وذلك لأن العقد لها وبها فصار كالعبد تزوج على ان يكون رقبته صداقًا للزوجة ·

### ← ﴿ ومن بِابِ في التحليل ﴾

قال ابو داود: حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثني اسماعيل عن عامر عن الحارث عن على قال اسماعيل واراه قد رفعه الى النبي مالك قال النبي مالك قال لعن المحلل والمحلل له .

قال الشيخ اما اذا كان ذلك عن شرط بينهما فالنكاح فاسد لأنه عقد تناهى الى مدة كنكاح المتعة، واذا لم يكن ذلك شرطاً وكان نية وعقيدة فهو مكروه، فإن اصابها الزوج ثم طلقها وانقضت العدة فقد حلت للزوج الأول وقد كره غير واحد من العلماء أن يضمرا أو ينويا أو احدهما التحليل وأن لم يشترطاه .

وقال ابراهيم النخعي لا يحللها لزوجها الأول الا ان يكون نكاح رغبة فأن كان نية احد الثلاثة الزوج الأول او الثاني او المرأة انه محلل فالنكاح باطل ولا تحل للأول ·

وقال سفيان الثوري اذا تزوجها وهويريد ان يحلها لزوجها ثم بداله ان يسكها

لا يعجبني الا أن يفارقها ويستأنف نكاحاً جديداً ، وكذلك قال احمدبن حنبل، وقال مالك بن أنس يفرق بينهما على كل حال ·

### م ومن باب نكاح العبد بغير اذن سيده كا

قال ابو داود: حدثنا عثمان بن ابي شيبة عن وكيع ، قال حدثنا الحسن بن صالح عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال: قال رسول الله عَلَيْقُ ابها عبد بزوج بغير اذن مواليه فهو عاهر .

قال الشيخ العاهر الزاني والمهر الزنى 4 وانما بطل نكاح العبد من اجل ان رقبته ومنفعته مملوكتان لسيده وهو اذا اشنغل مجق الزوجة لم يتفرغ لخدمة سيده وكان في ذلك ذهاب حقه فأبطل النكاح ابقاء لمنفعته على صاحبه وممن ابطل عقد هذا النكاح الأوزاعي والشافعي واحمد بن حنبل واسحاق بن راهوية وقال مالك واصحاب الرأي ان اجازه السيد جاز وان ابطلة بطل وعند الشافعي لا يثبت النكاح وان اجازه السيد لأن عقد النكاج لا يقع عندة موقوفاً على اجازة الولي .

## ~ ﴿ وَمِنْ بِأَبِ الرَّجِلِ بِخَطِّبِ عَلَى خَطِّبِهُ آخِيهُ ﴾ ح

قال ابوداود: حدثنا احمد بن عمر وبن السرح اخبرنا مفيان عن الزهري عن سعيد ابن المسيب عن ابي هريوة قال قال رسول الله على خطب الرجل على خطبة اخيه قال الشيخ نهيه عن ذلك نهي تأديب وليس بنهي تحريم يبطل العقد ، وهو قول اكثر العلما ، الا ان مالك بن انس قال ان خطبها على خطبة اخيه فملكها فرق بينها الا ان يكون قد دخل بها فلا يفرق بينها .

وقال داود ان خطبها رجل بعد الأول وعقد عليها فالنكاح باطل

وفي قوله على خطبة اخيه دليل على ان ذلك انما نهى عنه اذا كان الخاطب الأول مسلماً ولا يضيق ذلك اذا كان الخاطب الأول يهودياً او نصرانياً لقطع الله الاخوة بين المسلمين وبين الكفار ·

وقال الشافعي الما نهى عن ذلك في حال دون حال وهو ان تأذن المخطوبة في انكاح رجل بعينه فلا يحل لا حد ان يخطبها في تلك الحالة حتى يأذن الخاطب له واحتج بجديث فاطمة بنت قيس عداناه الا صم حداننا الربيع اخبرنا الشافعي اخبرنا مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الاسود بن سفيان عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس ان رسول الله والله عن عدتها من طلاق عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس ان رسول الله والله الله وابا جهم خطباني زوجها اذا حللت فآذنيني، قالت فلما حللت اخبرته ان معاوية وابا جهم خطباني فقال رسول الله عرفية اما معاوية فصعلوك لا مال له واما ابو جهم فلا يضع عصاه على عاتقه ان كحى أسامة عقالت ففعلت فاغتبطت به وعماه على عاتقه ان كحى أسامة عقالت ففعلت فاغتبطت به

قال الشيخ فحطبته اياها لأسامة على خطبة معاوية وابي جهم تدل على جواز ذلك ان لم يكن وقع الركون منها الى الخاطب الأول او الاذن منها فيه وفيهذا الحديث انواع من الفقه منها جواز التعريض للمرأة بالخطبة في عديها وفيه ان المال معتبر في بعض انواع المكافأة وفيه دليل على جواز نكاح المولى القرشية وفيه دليل على جواز تأديب الرجل امرأته وفيه دليل على جواز تأديب الرجل امرأته

وفيه دليل على ان المستشار اذا ذكر الخاطب عند المخطوبة ببعض مافيه من العيوب على وجه النصيحة لها والارشاد الى مافيه حظها لم يكن ذلك غيبة يأثم فيها وقوله لا يضع عصاه عن عاتقه يتأول على وجهين احدهما التأديب والضرب لها والآخر ان يكون معناه الاسفار والظعن عن وطنة ، يقال رفع الرجل عصاه

إذا سار ووضع عصاه اذا نزل واقام •

صحير ومن باب الرجل ينظر الى المرأة وهو يريد ان يتزوجها ك⊸ قال ابو داود احدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا محمد ابن اسحاق عن داود بن الحصين عن واقد بن عبد الرحمن يعني ابن سعد بن معاذ عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله على اذا خطب احدكم المرأة فأن استطاع ان ينظر الى ما يدعوه الى نكاحها فليفعل «۱» .

قال الشيخ انما ابيج له النظر الى وجهها و كفيها فقط ولا ينظر اليها حاسراً ولا يطلع على شيئ من عورتها وسواء كانت اذنت له في ذلك او لم تأذن والى هذه الجملة ذهب الشافعي واحمد بن حنبل، والى نحو هذا اشار سفيان الثوري ومن باب الولى على الله المالة

قال ابو داود عدثنا محمد بن كثير اخبرنا سفيان قال حدثنا ابن جريج عن سليان بن موسى عن الزهري عن عن عروة عن عائشة رضي الله عنها ان النبي الله قال ايما امرأة نكحت بغير اذن مواليها فنكاحها باطل ثلاث مرات فأن دخل بها فالمهر لها بما اصاب منها فأن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له .

قوله ايما امرأة كلة استيفاء واستيعاب، وفيه اثبات الولاية على النساء كلهن ويدخل فيها البكر والثبب والشريفة والوضيعة والمولى ههنا العصبة .

وفيه بيان ان المرأة لا تكون ولية نفسها · وفيه دليل على ان ابنها ليسمن اوليائها اذا لم يكن عصبة لها ·

<sup>«</sup>١» تمة الحديث في المتن . فخطبت جارية فكنت اتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني الى نكاحها وتزوجها فتزوجتها اهم .

وفيه بيان ان العقد اذا وقع لا بأذن الأولياء كان باطلاً ، واذا وقع باطلاً لم يصححه اجازة الأولياء ، وفي ابطاله هذا النكاح وتكراره القول ثلاثاً تأكيد لفسخه ورفعه من اصله ، وفيه ابطال الخيار في النكاح .

وفيه دليل على ان وطئ الشبهة بوجب المهر وايجاب المهر ايجاب درء الحدود واثبات النسب ونشر الحرمة ·

وفي قوله فالمهر لها بما اصاب منها دليل على ان المهر انما يجب بالاصابة فأن الدخول انما هو كناية عنها ·

وقوله فأن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ، يريد به تشاجر العضل والمهانعة في العقد ، فأما اذا تشاجروا في العقد ، فأما اذا تشاجروا في العقد ومراتبهم في الولاية سواء فالعقد لمن سبق اليه منهم اذا كان ما فعل من ذلك نظرا لها .

ومعنى قوله بغير اذن مواليها هو ان يلي العقد الولي او يوكل بتزويجها غيرهُ فيأذن له في العقد عليها ·

وزعم ابو ثور أن الولي أذا أذن للمرأة في أن تعقد على نفسها صبح عقدها النكاح على نفسها ، واستدل بهذه اللفظة فى الحديث ، ومعناه التوكيل بدليل ماروي أن النساء لا تلين عقد النكاح .

وقد تكلم بعض اهل العلم في اسناد هذا الحديث وضعفه بشي حدثنيه الحسن بن يحيى بن حموية عن على بن عبد العزيز عن ابى عبيد " قال حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم عن ابن جربج عن سليان بن موسى " وذكر الحديث قال وزاد في آخره شيئًا ما ارى احداً يذكره غيره .

قال ابن جريج ثم لفيت الزهري فذكرت ذلك له فلم يعرفه ٠

قال الشيخ ذكر ابو عيسى الترمذي عن يجيى بن معين انه قال لم يذكر هذا الحرف عن ابن جريج الا اسماعيل بن علية ؟ قال يجيى وسماع اسماعيل من ابن جريج ليس بذلك انما صحح كتبه على كتب عبد المجيد بن عبد العزيز بن ابي رواد فياسمع من ابن جريج وضعف يحيى رواية اسماعيل عن ابن جريج

قال ابو عيسى وحديث عائشة رضي الله عنها هذا عندي حديث حسن صحيح وقد رواه الحجاج ابن ارطاه وجعفر بن ربيعة عن الزهري عن عروة عن عائشة ورواه هشام بن عروة ايضاً ·

قال ابو داود: حدثنا محمد بن قدامة بن اعين ا قال حدثنا ابو عبيدة الحداد عن يونس واسرائيل عن ابي اسحاق عن ابي بردة عن ابي موسى ان النبي قال لا نكاح الا بولي .

قال الشيخ قوله لا نكاح الا بولي فيه نني ثبوت النكاح على معمومه ومخصوصه الا بولي ·

وقد تأوله بعضهم على نني الفضيلة والكمال وهذا تأويل فاسد لأن العموم بأتي على اصله جوازاً او كمالاً ، والنني في المعاملات يوجب الفساد لأنه ليس لها الاجهة واحدة ، وليس كالعبادات والقرب التي لها جهتان من جواز نافص وكامل ، وكذلك تأويل من زعم انها ولية نفسها ، وتأول معنى الحديث على انها اذا عقدت على نفسها فقد حصل نكاحها بولي ، وذلك ان الولي هو الذي يبلي على غيره ، ولو جاز هذا في الولاية لجاز مثله في الشهادة فتكون هي الشاهدة على نفسها فلما كان في الشاهد فاسداً كان في الولي مثله «١» -

قال ابو داود: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس • قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن ام حبيبة انها كانت عند ابن جحش فهلك عنها ، وكان فيمن هاجر الى ارض الحبشة فزوجها النجاشي رسول الله وهي عندهم .

قال الشيخ انما ساق النجاشي المهر عن رسول الله على فأضيف التزويج اليه وكان الذي عقد عليها رسول الله على عمرو بن امية الضمري ووكله بذلك رسول الله على وبعث به الى الحبشة في ذلك ، وقد روي أن الذي ولى تزويجها والعقد عليها خالد بن سعيد بن العاص وهو ابن عم ابي سفيان أذ كان أبوها أبو سفيان كافراً لا ولابة له على مسلمة .

وقد يجتمل ايضاً ان يكون النجاشي قد عقد اولاً فكان ذلك بمعنى التسمية فلم يعتبر صحته ثم ارسل رسول الله عَلَيْكُ عمرو بن امية الضمري فاستأنف العقد والزمه والله اعلم .

### - م ومن باب في المضل كا

قال ابو داود: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني ابو عام عبد الملك بن عمرو قال حدثني ابو عام عبد الملك بن عمرو قال حدثنا عباد بن راشد عن الحسن قال حدثني معقبل بن يسار ، قال كانت لي اخت تخطب الى فأتاني ابن عم لي فانكحتها اياه ثم طلقها طلاقاً له رجعة ثم توكها حتى انقضت عدتها ، فلما خطبت الي اتاني يخطبها فقلت والله لا أنكحها ابداً ، قال ففي نزلت هذه الآية (واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا

<sup>«</sup>١» عبارة الطرطوشي فلما فسد في الشهادة فسد في الولي اهم

تعفد اله الشيخ هذا ادل آية فى كتاب الله تعالى على ان النكاح لا يصح الا بعقد ولى ولو كان لها سبيل الى ان تنكح نفسها لم يكن للعضل معنى ولا كان المنع يتحقق من جهة الولى ولو كان عقد المرأة على نفسها يصح اذا تزوجها كفو لم يتعذر عليها ان تفعل ذلك ، وقد كان الذي خطبها انما هو ابن عمها المكافئ لها في النسب المتقدم لها فى الصحبة فدل ماقلناه على صحة ما ذهبنا اليه والله اعلى .

JI

j

وقد اختلف الناس في عقد النكاح بغير ولي ، فقال بظاهر الحديث جماعة منهم سفيان الثوري وابن ابي وابن شبرمة والشافعي واحمد بن حنبل واسحاق ابن راهوية وابو عبيد ، وروي هذا القول عن عمر بن الخطاب وعلى بن ابي طالب وعبدالله بن مشعود وابن عباس وابي هريرة رضي الله عنهم ، وبه قال ابن المسيب والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز وقتادة .

وفرق مالك بن انس بين المرأة الشريفة والدنيئة فقال لا بأس ان تستخلف المرأة الدنيئة على نفسها من يزوجها ، فأما على امرأة لها قدر وغنا فأن تلك لا ينبغي ان يزوجها الا الأولياء او السلطان .

قال ابو داود: حدثنا موسي بن اسماعيل أقال حدثنا حماد عن قتادة عن الحسن عن شمرة بن جندب عن النبي علي قال ايما امرأة زوجها وليان فهي للأول منها .

قال الشيخ اتفق اهل العلم على هذا ما لم يقع الدخول من الثاني بها فأن وقع الدخول بها فأن مالكاً زعم انه لا يفرق بينهما ، وكذلك روى عن عطاء الوهذا اذا كان قد علم نكاح المتقدم منها من المتأخر فأن زوجاها معاً هذا من زيد وهذا من عمرو ولا يعلم ايها المتقدم فالنكاح مفسوخ في قول اكثر الفقهاء الوزعم بعضهم انه يفرق بينها ويقال لها طلقاها جميعاً حتى تبين ممن كانت زوجة له ، وهو قول ابي ثور و

قال ابو داود: حدثنا احمد بن همد بن ثابت المروزي و قال حدثني على بن الحسين بن واقد عن ابيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس في قوله نعالى ( لا يحل لكم ان ترثوا النسام كرها ولا تمضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن الا ان يأتين بفاحشة مبينة ) وذلك ان الرجل كان يوث امرأة ذي قرابة فيعضلها حتى تموت او ترداليه صداقها فاحكم الله عن ذلك او نهى عن ذلك المناسلة ا

قال الشيخ قوله احكم الله معناه منع ا قال جرير بن الخَطَفى: ابني حنيفة احكموا سفها مكم اني اخاف عليكم ان اغضبا حر ومن باب الاستيمار ≫⊸

قال ابو داود : حدثنا مسلم بن ابراهيم حدثنا ابان ، قال حدثني يحيى عن ابي سلمة عن ابي هريرة ان النبي عَلَيْكُ قال لا تنكيح الثيب حتى تستأمر ، ولا البكر الا بأذنها ، قالوا يا رسول الله وما اذنها قال ان تسكت .

قال ظاهر الحديث بدل على ان البكر اذا انكحت قبل ان تستأذن فتصمت ان النكاح باطل كما يبطل نكاح الثيب قبل ان نستأمر فتأذن بالقول ، ان النكاح باطل كما يبطل نكاح الثيب قبل ان نستأمر فتأذن بالقول ،

والي هذا ذهب الأوزاعي وسفيان الثوري وهو قول اصحاب الرأي

وقال مالك بن انس وابن ابي ليلى والشافعي واحمد بن حنبل واسحق بن راهوية انكاج الأب البكر البالغ جائز وان لم تستأذن ، ومعنى استئذانها عندهم الما هو على استطابة النفس دون الوجوب كما جاء الحديث باستئمار امهاتهن وابس ذلك بشرط في صحة العقد .

قال ابو داود: حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد (ح) وحدثنا ابو كامل حدثنا يزيد بن زريع المعنى قال حدثني محمد بن عمرو قال حدثنا ابو سلمة عن ابي هر بَرة قال: قال رسول الله على تستأمر اليتيمة في نفسها فأن سكتت فهو اذنها وان ابت فلا جواز عليها .

قال الشيخ فيه دليل على ان الصغيرة لا يزوجها غير الأب وذاك لأنها لا تستأمر الا بعد البلوغ اذ لا معنى لا ذنها ولا عبرة لإبائها قبل ذلك فثبت انها لا تزوج حتى تبلغ الوقت الذي يصح منها الا ذن او الامتناع ا واليتيمة ههنا هي البكر البالغ التي مات ابوها قبل بلوغها فلزمها اسم اليتم فدعيت به وهي بالغ ، والعرب ربما ادعت الشيئ بالأسم الأول الذي الماسي به لمعنى متقدم ثم ينقطع ذلك المعنى ولا يزول الأسم من ذلك انهم يسمون الرجل المستجمع السن غلاماً وحد العلومة ما بين ايام الصبى الى اوقات الشباب السباب المساب السباب السباب

وقد روى عن ابن عباس انه قال كان الغلام الذي قتله الحضر رجلاً مستجمع السن وقالت ليلي الأخيلية :

اذا ورد الحجاج ارضا مريضة تتبع اقصى دائها فشفاها شفاها من الداء العقام الذي بها غلام اذا هن القناة سقاها

فعلته غلاماً وهو رجل محتنك السن وكذلك مذهبهم فى نسبة الشيئ واضافته الى من كان مرة بملكه ، كقولهم دار عمرو بن مريث وبستان ابن عام ، وقصر اوس ، وقبة الحجاج ، وقد يبلي الرجل الأمارة والقضاء زماناً ثم يعزل فيدعي اميراً او قاضياً ، ومثل هذا كثير في كلامهم ، وكذلك اليتيمة المذكورة في هذا الحدبث هي التي قد لزمها اسم اليتم فى صغرها بموت ابيها فأشتهرت به ثم دعيت بذلك في الكبر على هذا المعنى الذي وصفناه بدليل مانقدم ذكره من الكلام في اول الفصل والله اعلى .

وقد اختلف اهل العلم في جواز نكاح غير الأب الصغيرة ، فقال الشافعي لا يزوجها غير الأب والجد ، ولا يزوجها الأخ ولا العم ولا الوصي .

وقال الثوري لا يزوجها الوصي · وقال حماد بن ابي سليمان ومالك بن انس الوصيان يزوج اليتيمة قبل البلوغ ، وروي ذلك عن شريج ·

وقال اصحاب الرأي لا يزوجها الوصي حتى يكون وليًا لها · وللولي ان يزوجها وان لم يكن وصياً الا ان لها الخيار اذا بلغت ·

ص باب البكر يزوجها ابوها ولا يستأمرها كور واب البكر يزوجها ابوها ولا يستأمرها كور واب البكر يزوجها ابوها ولا يستأمرها كور قال حدثنا على ابود عدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا جرير بن حازم عن ابوب عن عكرمة عن ابن عباس ان جارية بكراً اثت النبي على فذكرت ان اباها زوجها وهي كارهة فيرها النبي على ا

قال الشيخ فني هذا الحديث حجة لمن لم يو نكاح الأب ابنته البكر جائزاً الا بأ ذنها · وفيه ايضاً حجة لمن رأى عقد النكاح يثبت مع الخيار ؟ غير ان ابا داود ذكر على اثره في هذا الباب ان المعروف من هذا الحديث انه مرسل غير غير متصل ؟ كذا رواه حماد بن زيد عن ايوب عن عكرمة عن النبي على اليس فيه ابن عباس .

قال الشيخ موآمرة الأمهات في بضع البنات ليس من اجل انهن تملكن من عقد النكاح شيئًا ٤ ولكن منجهة استطابة انفسهن وحسن العشرة معهن ولأن ذلك ابقى للصحبة وادعى الى الألفة بين البنات وازواجهن اذا كان مبدأ العقد برضاء من الأمهات ورغبة منهن اواذا كان بخلاف ذلك لم يومن تضريتهن ووقوع الفساد من قبلهن والبنات الى الأمهات اميل ولقولهن اقبل، فمن اجل هذه الأمور يستحب موآمرتهن في العقد على بناتهن والله اعلم -

وقد يحتمل ان يكون ذلك لعلة اخرى غير ما ذكرناه الوذلك ان المرأة ربما علمت من خاص امر ابنتها ومن سر حديثها امراً لا يستصلح لها معه عقد النكاح وذلك مثل العلة تكون بها ، والآفة تمنع من ايفاء حقوق النكاح وعلى نحو هذا يتأول قوله ولا تزوج البكر الا بأذنها واذنها سكوتها و ذلك انها قد تستحي من ان تفصح بالأذن وان تظهر الرغبة في النكاح فيستدل بسكوتها على سلامتها من آفة تمنع الجماع ، او بسبب لا يصلح معه النكاح لا يعلمه غيرها والله اعلم "

-ه ﴿ ومن باب الثيب ڰ٥٠٠

قال ابو داود : حدثنا احمد بن يونس وعبد الله بن مسلمة قالا حدثنا مالك

عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله على الأيّم احق بنفسها من وليها ، والبكر تستأمر في نفسها واذنها صماتها .

قال الشيخ قد استدل اصحاب الشافعي بقوله الأيم احق بنفسها من وليها، على ان ولي البكر احق بها من نفسها و ذلك من طريق دلالة المفهوم لأن الشيئ اذا قيد بأخص اوصافه دل على ان ما عداه بخلافه، وقانوا والأسماء للتعريف والأوصاف للتعليل.

قالوا والمراد بالأيم همنا الثيب لأنه قابلها بالبكر فدل على انه اراد بالايم الثيب · وقد جا و ذكر الثيب في هذا الحديث من رواية زياد بن سعد عن عبدالله بن الفضل بأسناده ، قال الثيب احق بنفسها من وليها والبكر يستأمرها ابوها ·

قال ابو داود: حدثنا احمد بن حنبل حدثنا سفيان بن زياد عن زياد بن سمد عن عبد الله بن الفضل بأسناده ، قال الثيب احق بنفسها من وليها ، والبكر يستأمرها ابوها ، قال ابو داود ابوها ليس بمحفوظ .

قانوا فقوله الثيب احق بنفسها من وليها يجمع نصاً ودلالة والعمل واجب بالدلالة وجوبه بالنص ودلالته ان غير الثيب وهي البكر حكمها خلاف حكم الثيب في كونها احق بنفسها ، وتأولوا استئار البكر على معنى استطابة النفس دون الوجوب "

قالوا ومعنى قوله احق بنفسها اي في اختيار الغير لا في العقد بدليل انها لو عقدت على نفسها لغير كفوء رد النكاح من غير خلاف فيه .

وقد استدل به اصحاب ابى حنيفة فى ان للسرأة ان تعقد على نفسها بغير اذن الولي الا انهم لم يفرقوا بين البكر البالغ والثبب في ذلك ، وقد دل الحديث

على التفرقة

وقد مجتج به اصحاب داود ايضاً الذهبهم ان البكر لا يزوجها غير الولي، وان للثيب ان تعقد على نفسها ·

وفيه حجة لمن رأى الاشارة والايماء من الصحيح الناطق يقوم مقام الكلام وعند الشافعي ان اذن البكر والاستدلال بصابتها على رضاها انما هو بمعنى الاستحباب دون الوجوب وذلك خاص في الأب والجد فأن زوجها غير ابيها فأنه لا يرى صماتها اذناً في النكاح .

قال ابو داود: حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عبد الرحمن وجمع ابني يزيد الأنصاريين عن خنسا و بنت خذام الانصارية ان اباها زوجها وهي ثبب فكرهت ذلك فجا ت رسول الله عليه فذكرت له فرد نكاحها .

قال الشيخ ذكرها الثيوبة في هذا الحديث يدل على ان حكم البكر بخلاف ذلك ، والأوصاف انما تذكر تعليلاً ·

واما خبر عكرمة إن جارية بكراً انت النبي الله فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي الله فقد ذكر أبو داود أنه خبر مرسل

واسناد حدیث خنساء بنت جذام اسناد جید متصل وقد قیل انه کان نکاح ضرار ورووا فیه سنباً لم بحضرنی اسناده .

#### ح ﴿ وَمِنْ بِأَبِ الْأَكْفَاء ﴿ وَمِنْ بِأَبِ الْأَكْفَاء ﴾

قال ابو داود احدثنا عبد الواحد بن غياث قال حدثنا حماد قال حدثنا ممد ابن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة ان ابا هند حجم النبي على في اليافوخ

فقال النبي على يا بني بياضة انكحوا ابا هند وانكروا اليه ، قال وان كان في شبي مما تداوون به خير فالحجامة ·

قال الشيخ في هذا الحديث حجة لمالك ولمن ذهب مذهبه في ان الكفاءة بالدين وحده دون غيره وابو هند مولى بني بياضة ليسمن انفسهم والكفاءة معتبرة في قول اكثر العلماء بأربعة اشياء بالدين والحرية والنسب والصناعة ، ومنهم من اعتبر فيها السلامة من العيوب واليسار فيكون جماعها ست خصال .

~ ﴿ وَمِنْ بِالْبِ نُرُوبِجٍ مِنْ لَمْ تُولِد ﴾ ~

قال ابو داود: حدثنا الحسن بن على ومحمد بن المثني قالا حدثنا يزيد بن هارون اخبرنا عبد الله بن يزيد بن مِقْسَم الثقني من اهل الطائف وقال حدثنني سارة بنت مقسم انها سمعت ميمونة بنت كَرْدَم قالت خرجت مع ابي فى حجة رسول الله مالي فرأيت رسول الله عراب والناس وهم يقولون الطبطبية ومعه درة كدرة الكتاب فسمعت الأعراب والناس وهم يقولون الطبطبية الطبطبية الطبطبية فدنا اليه ابي فأخذ بقدمه فأقر له ووقف عليه واستمع منه فقال ابي حضرت جيش عثران قال ابن المثنى جيش غثران «١» فقال طارق ابن المرقع من بعطبني رمحاً بثوابه و فقلت وما ثوابه ، قال ازوجه اول بنت تكون لي فأعطيته رمحي ثم غبت عنه حتى علمت انه قد ولد له جارية وبلغت تم جئته فقلت له اهلى جهزهن الي فلف ان لا يفعل حتى اصدقه صداقاً جديداً غير الذي اعطيته وملفت ان لا اصدق غير الذي اعطيته فقال رسول

<sup>«</sup> ١ » قال ياقوت عثران بكسر اوله وسكون ثانيه اسم موضع جا. في الأخبار اه ملخصا اه م .

الله على وبقرن اي النساء هي اليوم اقال قد رأت القتير قال ارى ان تتركما قال فراعني ذلك مني وقال لا تأثم ولا يأثم صاحبك الله على والله على والله على الله على والله على الله عل

قال الشيخ قولها يقولون الطبطبية يحتمل وجهين احدهما ان يكون ارادت بها حكاية وقع الأقدام اي يقولون بأرجلهم على الأرض طب طب . والوجه الآخر إن يكون كناية عن الدرة يُويد صوتها اذا خفقت = وقوله بقرن اي النساء يويد سن اي النساء هي • والقرن بنو سن واحد، يقال هو ُلاه قون زمان كذا ، وانشدني ابوعمر قال انشدنا ابوالعباس احمدبن يجيى: اذا مضي القرن الذي انت فيهم ﴿ وَخَلَفْتُ فِي قُونَ فَأَ نَتَ غُرِيبٍ والقتير الشيب ، ويشبه ان يكون النبي على انما اشار عليه بتركها لأن عقد النكاح على معدوم العين فاسد ا وانما كان ذلك منه موعداً له ، فلما رأى ان ذلك لا بغي بما وعد وان هذا لا يقلم عما طلب اشار عليه بتركها والاعراض عنها لما خاف عليهما من الاثم اذا تنازعا وتخاصما اذ كان كل واحد منه قد حلف إن يفعل غير ماحلف عليه صاحبه وتلطف علي في صرفه عنها بالمسئلة عن سنها حتى قرر عنده انها قد رأت القثير اي الشيب وكبرت وانه لاحظ له في نكاحها · وفيه دليل على ان للحاكم ان يشير على احد الخصمين بما هو ادعى الى الصلاح وإقرب الى النقوى -

#### ⊸ى ومن باب نىالصداق №~

قال ابو داود : حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثنا يزيد بن الهاد عن محمد بن ابراهيم عن ابي سلمة قال سألت عائشة

رضي الله عنها عن صداق النبي على فقالت ثنتا عشرة اوقية و نَش فقلت ومانش قالت نصف اوقية ·

قال الشيخ الاوقية اربعون درهماً والنش عشرون درهماً ، وهو اسمموضوع لهذا القدر من الدراهم غير مشتق من شيئ سواه والله اعلم ·

قال ابوداود: حدثنا حجاج ابن ابي يعقوب النقني قال حدثنا مُعلي بن منصورٌ قال حدثنا ابن المبارك، قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن ام حبيبة انها كانت تحت عبيد الله بن جحش فمات بأرض الحبشة فزوجها النجاشي النبي على وامهرها عنه اربعة آلاف وبعث بها الى رسول الله على مع شرحبيل ابن حسنة

قال الشيخ معنى قوله زوجها النجاشي اي ساق اليها المهر فأضيف عقد النكاح اليه لوجود سببه منه وهو المهر ·

وقد روي اصحاب السير ان الذي عقد النكاح عليها خالد بن سعيد بن العاص وهو ابو عمر بن ابي سفيان وابو سفيان اذ ذاك مشرك وقبل نكاحها عمرو ابن المسهة الضمري وكله رسول الله على بذلك وقد ذكرنا هذا فيما تقدم.

### - مى ومن باب اقل المهر كاه

قال ابو داود: حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن ثابت البناني وحميد عن انس بن مالك ان رسول الله على رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه ردغ زعفران فقال النبي على مهيم فقال يا رسول الله يزوجت امرأة قال ما اصدقتها عقال وزن نواة من ذهب قال اولم ولو بشاة .

قال الشيخ ردغ الزعفران اثر لونه وخضا به ، وقوله مهيم كلة يمانية معناه مالك وما شأنك ، ويشبه ان يكون المسئلة انما عرضت من حاله من اجل الصفرة التي رآها عليه من ردغ الزعفران، وقد نهى النبي علي ان يتزعفر الرجل فأنكرها ، ويشبه ان يكون ذلك شيئًا يسيرًا فرخص له فيه لقلته .

ووزن نواة من ذهب فسروها خمسة دراهم من ذهب وهو اسم معروف لمقدار معلوم •

وقوله اولم ولو بشاة من الوليمة وهو طعام الاملاك ٠

قال ابو داود: حدثنا اسحاق بنجبريل البغدادي اخبرنا يزيد اخبرناموسي ابن مسلم بن رومان عن ابي الزبير عنجابر بن عبد الله ان النبي علي قال من اعطى في صداق امرأة مل كفيه سويقاً او تمراً فقد استحل

قال الشيخ فيه دليل على أن أقل المهر غير موقت بشيئ معلوم وأنمأ هو على ما تراضى به المتناكحان -

وقد اختلف الفقها في ذلك فقال سفيان الثوري والشافعي واحمد بن حنبل واسحاق بن راهوية لا توقيت في اقل المهر وادناه هو ما تراضوا به قال سعيد ابن المسيب نو اصدقها سوطا لحلت له وقال مالك اقل المهر دبع دينار وقال السيب نو اصحاب الرأي اقله عشرة دراهم ، وقدروه بما يقطع فيه يد السارق عنده و وعموا ان كل واحد منها اتلاف عضو "

-∞ ومن باب التزويج على العمل يعمل ڰ∾-

قال ابوداود: حدثنا القعنبي عن ابي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي ان رسول الله اني قد وهبت نفسي لك

فقامت قياماً طويلاً، فقام رجل فقال يارسول الله زوجنيها ان لم يكن لك بها حاجة ، فقال رسول الله عندك من شيئ تصدقها اياه فقال ما عندي الا ازاري هذا فقال رسول الله على الله الله الله الله الله الله عند الله الله الله الله عنها الله الله الله الله الله عنها الله الله الله عنها الله فالتمس ولو خاتماً من حديد فالتمس فلم يجد شيئاً ، فقال رسول الله عنها فهل معك من القرآن شيئ قال نعم سورة فلم يجد شيئاً ، فقال رسول الله عنها فقال له رسول الله عنها قد زوجت كها بمامعك من القرآن .

قال الشيخ فيه من الفقه ان منافع الحرقد يجوز ان يكون صداقًا كاعيان الاموال ويدخل فيه الاجارة وما كان في معناها من خياطة ثوب ونقل متاع ونحو ذلك من الامور .

وفيه دليل على جواز الأجرة على تعليم القرآن والباء في قوله بما معك باء التعويض كما تقول بعتك هذا الثوب بدينار او بعشرة دراهم ؛ ولو كان معناها ما تأوله بعض اهل العلم من انه انما زوجه اياها لحفظه القرآن تفضيلاً له لجعلت المرأة موهوبة بلا مهر وهذه خصوصية ليست لغير النبي التي معنى لأن انتزويج معنى المهر لم يكن لسو اله اياها هل معك من القرآن شيئ معنى لأن انتزويج من لا يحسن القرآن جائز جوازه بمن يحسنه وليس في الحديث انه جعل المهر من لا يحسن القرآن اياها مهراً لها دينا عليه الى اجل فكان الظاهر انه جعل تعليمه القرآن اياها مهراً لها .

وفي الخبر دليل على ان المكافأة انما هي في حق الدين والحوية دون النسب والمال الا ترى انه لم يسأل هل هو كفو ً لها الملاء وقد علم من حاله انه لا مال له وفيه دليل على انه لا حد لا قل المهر ، وفيه انه لم يسألها هل انت في عدة من

زوج او وطئ شبهة او نحو ذلك ام لا ، وهذا شيئ يفعله الحكام احتياطاً فلو تولج او وطئ شبهة او نحو ذلك ام لا ، وهذا شيئ يفعله الحكام احتياطاً فلو تولئ تارك وحمل الأمر على ظاهر الحال وصدقها على قولها كان ذلك جائزاً ما لم يعلم خلافه .

وقد اختلف الناس ف جواز النكاح على تعليم القرآن ، فقال الشافعي بجوازه على ظاهر الحديث ، وقال مالك لا يجوز وهو قول اصحاب الرأي ·

وقال احمد بن حنبل اكرهه وكان مكحول يقول ليس لأحد بعد رسول الله علي ان يفعله .

وقال الشافعي فيمن نكح هذا النكاح اذا طلقها قبل ان يدخل بها ففيه قولان احدهما ان لها نصف المثل والآخر ان لها نصف اجر التعليم .

صحير ومن باب من تروج ولم يفرض لها صدافا ومات عنها كالها واله واود: حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن خلاس وابي حسان عن عبد الله ابن عتبة بن مسعود ان عبد الله بن مسعود اتى في رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها الصداق فاختلفوا اليه شهراً او قال مرات ؟ قال فأني اقول فيها ان لها صداقاً كصداق نسائها لا وكس ولا شطط وان لها الميراث وعليها العدة فأن يكن صواباً فمن الله غن وجل وان يكن خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان ، فقام ناس من اشجع فيهم الجراح وابوسنان فقالوا يالبن مسعود نحن نشهد ان رسول الله عنها فينا في بروع بنت واشق فقالوا يالبن مسعود خون شمود فرحاً شديداً .

قال الشيخ قوله لا وكس ولا شطط الوكس، النقصان والشطط العدوان

وهوالزيادة على قدر الحق، يقال اشط الرجل في الحكم اذا تعدى الحق وجاوزه قال الشاعر 1

الا يا لقومي قد اشطت عواذلي فيزعمن ان أودي بحتى باطل وفيه من الفقه جواز الأجتهاد فى الحوادث من الأحكام فيما لم يوجد فيه نص مع امكان ان بكون فيها نص وثوقيف ·

وقوله فأن يكون صوابًا فمن الله اي من توفيق الله وان يكن خطأ فمني ومن تسويل الشيطان وتلبيسه على وجه الحق فيه ·

وقوله والله ورسوله بريئان ، بريدان الله تعالى ورسوله على لم يبتركا شيئا لم يبيّناه فى الكتاب او في السنة ولم يوشدا الى صواب الحق فيه اما نصا و امادلالة فها بريئان من ان يضاف اليهما الحطأ الذي يو تي المر فيه من جهة عجزه و تقصيره وفيه بيان ان المفوضة اذا مات عنها زوجها قبل الدخول بها كان لها مهر المثل واليه ذهب اصحاب الرأي وهواصح قولين للشافعي فأن طلقها قبل الدخول فلها لمتعة ولا نصف مهر ، واعتبر الشافعي مهر المثل بنساء عصبتها اختها وعمتها وبنات المامها وليست امها ولا خالتها من نسائها .

# حُﷺ ومن باب في ثرويج الصفار ∰⊸

قال ابو داود: حدثنا سليمان بن حرب وابو كامل قالا حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت تزوجني رسول الله وانا بنت سبع سنين ٤ قال سليمان او ست و دخل بي وانا بنت تسع قال الشيخ في هذا دلالة على ان البكر التي امر باستيذانها في النكاج انما في البالغ دون الصغيرة التي لم تبلغ لأنه لا معنى لأذن من لم تكن بالغا ولا

اعتبار برضاها ولا بسخطها

وكان احمد بن حنبل يجعل هذا حداً في تزويج الأبكار لغير الآباء والاجداد ويقول لا ارى للولي ولا للقاضي ان يزوج اليتيمة حتى تبلغ تسع سنين فإذا بلغت تسع سنين فرضيت فلا خيار لها •

قال الشيخ ولعله قد بلغه ان نساء العرب او اكثرهن يدركن اذا بلغن هذا السن والله اعلم

## -ه ومن باب المقام عند البكر كو~

قال ابو داود: حدثنا زهير بنحرب قال حدثني يجيى عنسفيان قال حدثني عجي عنسفيان قال حدثني عجيد بن ابي بكر عن ابيه عنام سلمة ان وسول الله عمد بن ابي بكر عن ابيه عنام سلمة اقام عندها ثلاثًا \* ثم قال ليس لك على اهلك هوان ان شئت سبّعت لك وان سبعت لك سبعت لنسائي .

قال الشيخ اختلف العلماء في تأويل ذلك، فقال بعضهم الثلاث تخصيص للثيب لا يحتسب بها عليها ويستأنف القسم فيما يستقبل، وكذلك السبع للبكر والمي هذا ذهب مالك والشافعي واحمد بن حنبل واسحاق بنر اهوية، وقد روى ذلك عن الشعبي "

وقال اصحاب الرأي البكر والثيب في القسم سواء وهوقول الحكم وحماد، وقال الأوزاعي اذا تزوج البكر على الثيب مكث ثلاثاً واذا تزوج الثيب على البكر يمكث يومين

قال الشيخ السبع في البكر والثلاث في الثيب حق العقد خصوصاً لايحاسبان على ذلك ولكن يكون لها عفواً بلا قصاص وقوله ان شئت سبعت لك ٤ وان سبعت لك سبعت لنسائي ليس فيه دليل على سقوط حقها الواجب لها اذا لم يسبع لها وهو الثلاث التي هي بمعنى التسويغ لها ولو كان ذلك بمعنى التبدئة ثم يحاسب عليها لم يكن للتخيير معنى لأن الانسان لا يخير بين جميع الحق وبين بعضه فدل على انه بمعنى التخصيص .

قال الشيخ ويشبه ان يكون هذا من المعروف الذي امر الله تعالى به فى قوله (وعاشروهن بالمعروف) وذلك ان البكر لما فيها من الحفر والحياء تحتاج الى فضل امهال وصبر وحسن تأن ورفق ليتوصل الزوج الى الأرب منها، والثبب قد جربت الأزاوج وارتاضت بصحبة الرجال فالحاجة الى ذلك في امرها اقل الا انها تخص بالثلاث تكرمة لها وتأسيساً للا لفة فيا بينه وبينها والله اعلى الا انها تخص بالثلاث تكرمة لها وتأسيساً للا لفة فيا بينه وبينها والله اعلى الله انها تنقد المحمد ومن باب الرجل بدخل بإمرأته قبل ان ينقد

قال ابو داود: حدثنا اسماعيل بن اسمحاق الطالقاني قال حدثنا عبدة قال حدثنا سعيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال لما تزوج علي فاطمة رضي الله عنها قال له رسول الله عليها اعظها شيئًا ، قال ما عندي شيئ ، قال ابن درعك الحطمية .

قال الشيخ الحطمية منسوبة الى تُحطَمة بطن من عبد القبس كانوا يعملون الدروع · ويقال انها الدرع السابغة التي تخطم السلاح ·

وقد اختلف الناس في الدخول قبل ان يعطي من المهر شيئًا فكان ابن عمر يقول لا يجل لمسلم ان بدخل على امرأنه حتى بقدم اليها ما قل او كثر · وروي عن ابن عباس الكراهية في ذلك وكذلك عن قتادة والزهري ·

وقال مالك بن انس لا بدخل حتى يقدم شيئًا من صداقها ادناه ربع دينار

او ثلاثة دراهم سواء فرض لها او لم يكن فرض ٠

وكان الشافعي يقول في القديم ان لم يسملها مهراً كرهت ان يطأها قبل ان يسمي او يعطيها شيئاً ، وقول سفيان الثوري قريب من هذا ورخص في ذلك سعيد ابن المسيب والحسن البصري والنخعي وهو قول احمد والسحاق .

قال ابو داود: حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا محمد بن بكر البرساني قال اخبرنا ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن ابيه عنجده قال: قال رسول الله تعلقه ايما امرأة نكحت على صداق او حباء او عدة قبل عصمة النكاح فهو لها وماكان بعد عصمة النكاح فهو لمن اعطيه واحق ما اكرم عليه الرجل ابنته او اخته وقال الشيخ وهذا يتأول على ما يشترطه الولي لنفسه سوى المهر، وقد اختلف الناس في وجوبه فقال سفيان الثوري ومالك بن انس في الرجل ينكح المرأة على ان لأبيها كذا وكذا شيئًا اتفقا عليه سوى المهران ذلك كله للمرأة دون الأب وكذلك روى عن عطاء وطاوس ، وقال احمد هو للأب ولا يكون ذلك لغيره من الأولياء لأن يد الأب مبسوطة في مال الولد .

وروي عن على بن الحسين انه زوج ابنته رجلاً واشترط لنفسه مالاً • وعن مسروق انه زوج ابنته رجلاً واشترط لنفسه عشرة آلاف درهم يجملها في الحج والمساكين •

> وقال الشافعي اذا فعل ذلك فلها مهر المثل ولا شبيُّ للولي · -> ﴿ ومن باب ما يقال للمتزوج ﴾ -

قال ابو داود: حدثنا قتيبة بنسعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل عن ابيه عن ابي هر يرة ان النبي عَلَيْقٌ كان اذا رفأ الأنسان اذا تزوج قال بارك

الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير

قال الشيخ قوله رفأ يُويد هناه ودعاله وكان من عادتهم ان يقولوا بالرفاء والبنين واصله من الرفى وهوعلى معنيين احدهما التسكين؛ يقال رفوت الرجل اذا سكنت ما به من روع قال الشاعر:

رفوني وقالوا ياخويلد لم ترع فقلت وانكرت الوجوه هم هم والآخر ان يكون بمعنى الموافقة والملائمة ومنه رفوت الثوب ، وفيه لغتان يقال رفوت الثوب ورفأته وانشد ابو زيد :

عمامة غير جد واسعة اخيطها تارة وارفأها وقد روي عن النبي على انه نهى ان يقال للمتزوج بالرفاء والبنين • حرفي ومن باب من نزوج امرأة فو جدها حبلي الله المعرفة

قال ابو داود: حدثنا مخلد بن خالد و الحسن بن على و ابن ابي السري العسقلاني المعني قالوا اخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج عن صفوان بن سليم عن سعيد بن المسيب عن رجل من الأنصار قال ابن ابي السري من اصحاب النبي علي ولم يقل من الأنصار ثم اتفقوا يقال له بصرة ، قال تزوجت امرأة بكراً في سترها فدخلت عليها فأذا هي حبلي فقال النبي علي له الصداق بما استحللت من فرجها والولد عبد لك فأذا ولدت فأجلدوها او قال فحدوها و

قال ابو داود ، روى هذا الحديث قتادة عن سعيد بن يزيد عن ابن المسيب وعظاء الحراساني عن ابن المسيب وعظاء الحراساني عن ابن المسيب ارسلوه عن النبي علي .

قال الشيخ هذا الحديث لا اعلم احداً من الفقها وقال به وهو مرسل ولا اعلم احداً من العلم اختلف في ان ولد الزناحر اذا كان من حرة فكيف يستعبده ويشبه ان يكون معناه ان ثبت الحبر انه اوصاه به خيراً او امره باصطناعه وتربيته واقتنائه لينتفع بخدمته اذا بلغ فيكون كالعبد له في الطاعة مكافأة له على احسانه وجزاء لمعروفه .

وفيه حجة ان ثبت الحديث لمن رأى الحمل من الفجوز بمنع عقد النكاح وهو قول سفيان الثوري وابي يوسف واحمد بن حنبل واسحاق ·

وقال ابو حنيفة ومحمد بن الحسن النكاح جائز وهو قول الشافهي والوطئ على مذهبه مكروه ولا عدة عليها في قول ابي يوسف وكذلك عند الشافعي والله الشيخ ويشبه ان يكون انما جعل لها صداق المثل دون المسمى لأن في هذا الحديث من رواية زيد بن نعتم عن ابن المسيب انه فرق بينهما ولو كان النكاح وقع صحيحاً لم يجب التفريق لأن حدوث الزنا بالمذكوحة لا يفسخ النكاح ولا يوجب للزوج الخيار ويختمل ان يكون الحديث ان كان له اصل منسوخاً والله اعلم .

~ ﴿ ومن باب في القسم بين النساء ڰ⊸

قال أبو داود: حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن النبي مَلِكُ قال من عن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي مَلِكُ قال من كانت له أمرأتان فمال الى أحداهما جاء بوم القيامة وشقه مائل.

قال الشبيخ في هذا دلالة على توكيد وجوب القسم بين الضرائر الحرائر والما الكروه من الميل هو ميل العشرة الذي يكون معه بخس الحق دون ميل

القلوب فأن القلوب لا تملك فكان رسول الله من يسوي في القسم بين نسائه ويقول اللهم هذا قسمي فيما الملك فلا توآخذني فيما لا الملك ، وفي هذا نزل قوله تعالى ( ولن تستطيموا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة ) .

قال ابو داود: حدثنا احمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب ان عروة بن الزبير حدثه ان عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله على اذا اراد السفر اقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه ، وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها غير ان سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة .

قال الشبخ فيه اثبات القرعة وفيه ان القسم قد يكون بالنهار كما يكون باللهل وفيه ان الهبة قد تجري في حقوق عشرة الزوجية كما تجري في حقوق الاموال واتفق اكثر اهل العلم على ان المرأة التي تخرج بها فى السفر لا يحسب عليها بتلك المدة للبواقي ولا تقاص بما فاتهن في ايام الفيبة اذا كان خروجها بقرعة وزعم بعض اهل العلم ان عليه ان يوفي للبواقي مافاتهن ايام غيبته حتى يساوينها في الحظ والقول الاول اولى لا جتماع عامة اهل العلم عليه ، ولا نها انما ارفقت بزيادة الحظ بما يلحقها من مشقة السفر و تحب السير والقواعد خليات من ذلك فلو سوى بينها وبينهن لكان في ذلك العدول عن الأنصاف والله اعلم والداعل ومن باب الرجل ينزوج امرأة ويشرط لها دارها كالله على قال ابو داود : حدثنا عبسي بن حماد المصري قال حدثنا اللبث عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الحير عن عقبة بن عامر عن وسول الله ملك انه قال اجق

الشروظ ان يوفأ به ما استحللتم به الفروج ·

قال الشيخ كان احمد بن حنبل واسحاق بن راهوية بريان ان من تزوج امرأة على ان لا يخرجها من دارها او لا يخرج بها الى البلد او ما اشبه ذلك ان عليه الوفاء بذلك وهو قول الأوزاعي وقد روى معناه عن عمر رضي الله عنه •

وقال سفيان واصحاب الرأي ان شام ينقلها عن دارها كان له ؟ وكذلك قال الشافعي ومالك وقال النخعي كل شرط في نكاح فأن النكاح يهدمه الا الطلاق وهو مذهب عطام والشعبي والزهري وقتادة وابن المسيب والحسن وابنسيرين قال وتأويل الحديث على مذهب هو لام ان يكون ما يشترطه من ذلك خاصاً في المهر والحقوق الواجبة التي هي مقتضي العقد دون غيرها ممالا يقتضيه والله اعلم ومن باب في ضرب النساء هه

قال ابوداود: حدثنا احمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن اياس بن عبد الله بن ابى ذباب قال قال رسول الله على الواجهن لا تضربوا اما الله فجاء عمر الى رسول الله على فقال ذير ن النساء على ازواجهن فرخص في ضربهن فأطاف بآل رسول الله على الواجهن فقال على المد عاف بآل عمد نساء كثير يشكون ازواجهن ليساو آئك بخيار كم فقال على المد عاف بآل عمد نساء كثير يشكون ازواجهن ليساو آئك بخيار كم فقال على المد عاف بآل عمد نساء كثير يشكون ازواجهن ليساو آئك بخيار كم فقال على المد عاف بآل عمد نساء كثير يشكون ازواجهن ليساو آئك بخيار كم فقال من المد عاف بآل عمد نساء كثير يشكون ازواجهن ليساو آئك بخيار كم فقال من المد عاف بالمناف ب

قوله ذئرن معناه سوم الخلق والجرأة على الأزواج والذائر المغتاظ على خصمه المستعد للشر، ويقال اذأرت الرجل بالشر اذا اغريته به فيكون معناه على هذا انهن اغرين بأزواجهن واستخففن بجقوقهم .

وفي الحديث من الفقه أن ضرب النساء في منع حقوق النكاج مباح الا أنه ضرب غير مبرح .

وفيه بيان ان الصبر على سو ُ اخلاقهن والتجافي عما يكون منهن افضل · - هي ومن باب حق المرأة على النروج الله -

قال ابو داود 1 حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد قال اخبرنا ابوقزعة سويد بن حجر الباهلي عن حكيم بن معاوية القشيري عن ابيه قال قلت يارسول الله ما حق زوجة احدنا عليه ٤ قال ان نطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا كتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر الا في البيت •

قال الشيخ في هذا ايجاب النفقة والكسوة لها وليس في ذلك حد معلوم ، وانما هو على المعروف وعلى قدر وسع الزوج وجدته واذا جعله النبي على حقا لها فهو لازم للزوج حضر او غاب وان لم يجده في وقته كان ديناً عليه الى ان يؤديه اليها كسائر الحقوق الواجبة ، وسواء فرض لها القاضي عليه ايام غيبته او لم يفرض .

وفى قوله ولا نضرب الوجه دلالة على جواز الضرب على غير الوجه الا انه ضرب غير مبرح ، وقد نهى على عن ضرب الوجه نهياً عاماً لا تضرب آدمياً ولا بهيمة على الوجه .

وقوله ولا تقبح معناه لا يسمعها المكروه ولا يشتمها بأن يقول قبحك الله وما اشبهه من الكلام ·

وقوله لا تهجر الا في البيت اي لا تهجرها الا في المضجع ولا تلحول عنها او تحولها الى دار اخرى ·

صر ومن باب ما يؤمر به من غض البصر گاه من غض البعد قلام عن ابي قال اجرنا شريك عن ابي قال اخبرنا شريك عن ابي

عن ابي ربيعة الإيادي عن ابن بريدة عن ابيه قال: قال رسول الله على بن ابي طالب رضي الله عنه لا تتبع النظرة النظرة فأن لك الاولى وليس لك الآخرة وقال الشيخ النظرة الأولى انما تكون له لا عليه اذا كانت فجأة من غير قصد او تعمد وليس له ان يكرر النظر ثانية ولا له ان يتعمده بدءاً كان او عوداً وقال ابو داود: حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يونس بن عبيد عن عمرو بن سعيد عن ابى زرعة عن جرير ، قال سألت رسول الله عن نظرة الفجأة فقال اصرف بصرك .

قال الشيخ و يووي اطرق بصرك حدثنا ابن الأعرابي قال حدثنا على بن عبد العزيز قال حدثنا ابو نعيم حدثنا سفيان عن يونس بن عبيد عن عمر بن سعيد عن ابي زرعة عن جرير • قال سألت رسول الله على عن نظرة الفجأة فقال اطرق بصرك •

قال الشيخ الأطراق ان يقبل بيصره الى صدره والصرف ان يقبله الى الشق الآخر او الناحية الأخرى ·

قال ابو داود: حدثنا مسدد قال حدثنا ابوعوانة عن الأعمش عن ابيوائل عن ابي مسعود قال: قال رسول الله ملك قال لا تباشر المرأة المرأة لتنعثها لزوجها كأنما ينظر اليها.

قال الشيخ فيه دلالة على ان الحيوان قد يضبط بالصفة ضبط حصر واحاطة واستدلوا به على جواز السلم في الحيوان ·

قال ابو داود: حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا ابو ثور عن معمر قال اخبرنا طاوس عن ابيه عن ابن عباس قال ما رأيت شيئًا اشبة باللم ما قال ابوهريرة

عنالنبي على ان الله تعالى كتب على ابن آدم حظه من الزنا ادرك ذلك لا محالة فزنا العينين النظر، وزنا اللسان النطق تمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك و يكذبه وال الشيخ قوله اشبه باللمم يَويد بذلك ما عفا الله عنه من صغائر الذنوب وهو معنى قوله تعالى ( الذين يجتذبون كبائر الأثم والفواحش الا اللَّمَم ) وهو ما يلم به الأنسان من صغائر الذنوب التي لا يكاد يسلم منها الا من عصمه الله تعالى وحفظه وانماسي النظر زنا والقول زنا لأنها مقدمتان للزنا فأن البصر رائد واللسان خاطب والفرج مصدق للزنا ومحقق له بالفعل .

قال ابو داود: حدثنا عبد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قنادة عن صالح بن ابي الخليل عن ابي علقمة الهاشمي عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله على بعث يوم حنين بعثا الى اوطاس فلقوا العدو فقاتلوهم وظهروا عليهم واصابوا لهم سبايا فكأن اناساً من اصحاب رسول الله على تحرجوا من غشيانهن من اجل ازواجهن من المشركين فأنزل الله فى ذلك (والحصنات من النساء الا ماملكت ايمانكي) اي فهن لهم حلال اذا انقضت عدتهن قال الشيخ المحصنات من النساء معناه المتزوجات عوفيه بيان ان الزوجين اذا سبيا معاً فقد وقعت الفرقة بينهما كما لو سبى احدهما دون الآخر والى هذا ذهب مالك والشافعي وابو ثور واحتجوا بأن رسول الله ملك

قسم السبي " وامر ان لا توطأ حامل حتى نضع ولا حائض حتى تحيض ، ولم

يسئل عن ذات زوج وغيرها ولا عمن كانت سبيت منهن مع الزوج او وحدها فدل ان الحكم في ذلك واحد ·

وقال ابو حنيفة اذا سبيا جميعاً فها على نكاحها الأول · وقال الأوزاعي ماكان في المقاسم فها على نكاحها فأن اشتراهما رجل فشاء ان نجمع بينها جمع وان شاء فرق بينهما واتخذها لنفسه بعد ان يستبرئها بحيضة ·

وفي قوله اذا انقضت عدتهن دليل على ثبوت انكحة اهل الشرك ولولا ذلك لم يكن للعدة معنى ·

وقد تأول ابن عباس الآية في الأَمة يشتريها ولها زوج، فقال بيعها طلافها وللمشتري اتخِاذها لنفسه وهو خلاف اقاويـل عامة العلماء، وحديث بريرة يدل على خلاف قوله .

قال ابو داود: حدثنا النفيلي قال حدثنا مسكين قال حدثنا شعبة عن يزبد ابن خمير عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن ابيه عن ابي الدرداء ان رسول الله كان في غزوة فرأى امرأة مخجاً فقال لعل صاحبها المَّ بها قالوا نعم، قال لقد هممت ان العنه لعنة تدخل معه في قبره كيف بورثه وهو لا يحل له،

قال الشيخ المخج الحامل المقرب • وفيه بيان ان وطئ الحبالي من النساء لا يجوز حتى يضعن حملهن ·

وقوله كيف يورثه وهو لا يحل له ام كيف يستخدمه وهو لا يحل له ؟ يويد ان ذلك الحمل قد يكون من زوجها المشرك فلا يحل له استلحاقه و توريثه ا وقد يكون منه اذا وطئها ان ينفش ما كان فى الظاهر حملاً و تعلق من وطئه فلا يجوز له نفيه واستخدامه . وفي هذا دليل على انه لا يجوز استرقاق الولد بعد الوطئ اذا كان وضع الحمل بعده بمدة تبلغ ادنى مدة الحمل وهو ستة اشهر ·

قال ابو داود: حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا شريك عن قيس بن وهب عن ابي الود الله عن ابي سعيد الخدري ورفعه انه عليه قال في سبايا اوطاس لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة

قال الشيخ فيه من الفقه ان السبي ينقض الملك المتقدم ويفسخ النكاح وفيه دليل على ان استحداث الملك بوجب الاستبراء في الاماء فلا توطأ ثيب ولا عذراء حتى تستبري بحيضة ويدخل في ذلك المكاتبة اذا عجزت فعادت الى الملك المطلق ؟ وكذلك من رجعت الى ملكه باقالة بعد البيع وسواء كانت الامة مشتراة من رجل او امرأة لأن العموم بأتى على ذلك اجمع .

وفي قوله حتى تحيض دليل على انه اذا اشتراها وهي حائض فأنه لا يعتد بتلك الحيضة حتى تستبرأ بجيضة مستأنفة ·

وقد يستدل بهذا الحديث من يرى ان الحامل لا تحيض وان الدم الذي تراه ايام حيضها غير محكوم له بحكم الحيض في ترك الصلاة والصيام قال وذلك لأنه جعل الحيض دليل برآء الرحم فلوصح وجوده مع الحمل لانتقضت دلالته في الأستبراء ولم يكن للفرق الذي جاء في هذا الحديث بينها معني ، والى هذا ذهب اصحاب الرأي .

وقال الشافعي الحامل تحيض واذا رأت الدم المعتاد امسكت عن الصلاة وانما جعل الحيض في الحامل علم لبرآءة الرحم من طريق الظاهر فأذا جاء ماهو ( ج ۲ م ۲۹ )

اظهر منه واقوى فى الدلالة سقط اعتباره ويأمرها بأن تمسك عن الصلاة ولا تنقضي عدتها الا بوضع الحمل ، وذهب الى ان وجود الدم لا يمنع من وجود الاعتداد بالحمل كما لم يمنع وجوده في المتوفي عنها زوجها من الاعتداد بالأربعة الأشهر والعشر "

قال ابوداود الحدثنا النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن اسحاق القال حدثني يزيد بن ابي حبيب عن ابي مرزوق عن حنش الصنعاني عن رويفع ابن ثابت الأنصاري قال : قال رسول الله على يوم حنين لا يحل لامرئ يوممن بالله واليوم الآخر ان يستى ما و زرع غيره و يعني انيان الحبالى و

قال الشيخ شبه تركي الولد اذا علق بالرحم بالزرع اذا نبت ورسخ في الأرض وفيه كراهة وطئ الحبلي اذا كان الحبل من غير الواطئ على الوجوه كلها ، وقد يستدل به من يرى الحاق الولد بالواطئين اذا كان ذلك منهما ، وقالوا قد شبه النبي تركي الحاق الولد بالزرع كا يزيد الما ، في الزرع كذلك يزيد المني في الولد ، قال الشيخ وهذا تشبيه على معنى التقريب وهو في قوله زرع غيره قطع قال الشيخ وهذا تشبيه على معنى التقريب وهو في قوله زرع غيره قطع اضافة ملك الزرع عن الساقي واثباته لرب الزرع وهو الزارع فقياسه في التشبيه به ان لا يكون الولد لها جميعاً واغا يكون لأحدهما .

### ∞ ومن باب جامع النكاح كا⊸

قال ابو داود: حدثنا عبد العزيز بن يحيى ابو الاصبغ قال حدثني محمد بن يونس بن سلمة عن محمد بن اسحاق عن ابان بن صالح عن مجاهد عن ابن عباس قال ان ابن عمر والله يغفر له ادهم؟ انما كان هذا الحي من الأنصار وهم اهل وثن مع هذا الحي من يهود وهم اهل كتاب وكانوا يَرون لهم فضلاً عليهم

في العلم فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم ، وكان من امر اهل الكتاب ان لا يأتوا النساء الا على حرف واحد ، وذلك استر ما تكون المرأة فكان هذا الحي من الأنصار قد اخذوا بذلك من فعلهم ، وكان هذا الحي من قريش يشرحون النساء شريحاً منكراً ويتلذذون منهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات فلما قدم المهاجرون المدينة تزوج رجل منهم امرأة من الأنصار فذهب يصنع بها ذلك فأ نكر ته عليه وقالت الما كنانو قى على حرف فأصنع ذلك والا فاجتذبي حتى شرى امرهما فبلغ ذلك رسول الله على فأ نزل الله تعالى (نساو كم حرث لكم فأ نوا حوث كم اني شئتم ) اي مقبلات ومدبرات يعني بذلك وضع الولد . قال الشيخ قوله اوهم ابن عمر هكذا وقع في الرواية والصواب وهم بغير الف يقال وهم الرجل اذا غلط في الشيئ ، ووهم مفتوحة الهاء اذا ذهب وهمه الى الشيئ واوهم بالألف اذا اسقط من قراءته او كلامه شيئاً ، ويشبه ان يكون قد بلغ ابن عباس عن ابن عمر في تأويل الآية شيئ خلاف ما كان يذهب اليه ابن عباس .

وقولة يشرحون النساء اصل الشرح في اللغة البسط ومنه انشراح الصدر بالأمر وهو انفتاحه ومن هذا قولهم شرحت المسئلة اذا فتحت المنغلق منها وبينت المشكل من معناها -

وقوله حتى شرى امرهما اي ارتفع وعظم ، واصله من قولك شرى البرق اذا لج في الأمر .

وفيه بيان تحريم انيان النساء في ادبارهن معماجاً في النهي في ذلك في سائر الأخبار .

#### - ومن باب في اتيان الحائض ﷺ -

قال ابو داود احدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد قال حدثنا ثابت البناني عن انس بن مالك ان اليهود كانت اذا حاضت منهم امرأة اخرجوها من البيت ولم بواكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيت فسئل وسول الله عن ذلك فأنزل الله تعالى (ويسئلونك عن الحيض قل هو اذى فأعتزلوا النساء في الحيض) الى آخر الآية فقال رسول الله على جامعوهن فى البيوت واصنعوا كل شيئ غير النكاج وقالت اليهود ما يربد هذا الرجل ان بدع شيئاً من امرنا الا خالفنا فيه فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر الى النبي على فقالا يا رسول الله أن اليهود تقول كذا وكذا افلا نذ كحهن في الحيض فتمعر وجه رسول الله على حتى ظننا انه قد وجد عليها فحرجا فاستقبلتها هدية من الن الى رسول الله على فيعث في أنارهما فظننا انه لم يجد عليها .

معناه علمناه وذلك انه لا يدعوهما الى مجالسته ومواكلته الا وهوغير واجد عليهما والظن يكون بمعنيين احدها بمعنى الحسبان والآخر بمعنى اليقين فكان اللفظ الأول منصرفاً الى الحسبان والآخر الى العلم وزوال الشك كقول دريد ابن الصمة

فقلت لهم ظنوا بألني مدجج سراتهم بالفارسي المسردد قال ابو داود: حدثنا محمد بن العلاء ومسدد قالا حدثنا حفص عن الشيباني عن عبد الله بن شداد عن خالته ميمونة بنت الحارث ان رسول الله مراق كان اذا اراد ان يباشر امراة من نسائه وهي حائض امرها ان تتزر ثم يباشرها على ان ما تحت الازار من الحيض حى لا يقرب، قال الشيخ في هذا دليل على ان ما تحت الازار من الحيض حى لا يقرب،

واليه ذهب مالك بن انس وابو حنيفة وهو قول سعيد ابن المسيب وشريج وعطاء وطاوس وقتادة -

ورخص بعضهم في اتيانها دون الفرج وهو قول عكرمة ، والى نحو من هذا اشار الشافعي ·

وقال اسحاق ان جامعها دون الفرج لم يكن به بأس ، وقول ابي يوسف ومحمد قريب من ذلك ·

#### ~ ﴿ وَمِنْ بِالْفِي الْعَزِلُ ﴾ ح

قال ابو داود: حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا الفضل بن و كين قال حدثنا زهير عن ابي الزبير عن جابر، قال جاء رجل من الأنصار الى رسول الله على فقال ان لي جارية اطوف عليها وانا اكره ان تحمل، فقال اعزل عنها ان شئت فأنه سيأتيها ما قدر لها، قال فلبث الرجل ثم اتاه فقال ان الجارية قد حملت قال قد اخبرتك انه سيأتيها ما قدر لها .

قال في هذا الحديث من العلم اباحة العزل عن الجواري ، وقد رخص فيه غير واحد من الصحابة والثابعين وكرهه بعض الصحابة

وروي عن ابن عباس انه قال تستأمر الحرة في العزل ولا تستأمر الجارية واليه ذهب احمد بن حبل ·

وقال مالك لا يعزل عن الحرة الا بأذنها ولا يعزل عن الجارية اذا كانت زوجة الا بأذن اهلها ويعزل عن امته بغير اذن ·

وفي الحديث دلالة على انه إذا أقر بوطئ أمنه وادعي العزل فأن الولد لاحق به الا أن يدعي الإستبراء وهذا على قول من يرى الأمة فراشاً واليه ذهب الشافعي "

#### - ومن باب ما يكره من ذكر الرجل ما يكون بينه وبين اهله ڰ٥٠٠

قال ابو داود: حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا الجريوي عن ابي نضرة قال حدثنا الجريوي عن ابي نضرة قال حدثني شيخ من طفاوة قال ثثو يت ابا هريرة بالمدينة فلم او رجلاً من اصحاب النبي علي اشتد تشميراً واقوم على ضيف منه وساق الحديث الى ان قال: قال رسول الله علي ان نسّاني الشيطان شيئاً من صلواتي فليسبح القوم القوم وليصفق النسام .

قوله تثويت ابا هربرة معناه جئته ضيفًا ، والثوى معناه الضيف وهذا كما تقول تضيفته اذا ضفته · وقوله فليسبح القوم يريد الرجال دون النساء ومرسل اسم القوم في اللغة انما ينطلق على الرجال دون النساء قال زهير :

وما ادري وسوف اخال ادري اقوم ال حصن ام نساء ويدل على ذلك قوله وليصفق النساء فقابل النساء فدل انهن لم يدخلن فيهم.

## [ كتاب الطلاق]

ح ﴿ ومن باب المرأة تسأل زوجها طلاق امرأة له ﴾ ~

قال ابو داود: حدثنا القعنبي عن مالك عن ابي الزناد عن الأعرج عن ابي هريرة قال: قال رسول الله على لا تسئل المرأة طلاق اختها لتستفر غصخفتها ولتنكح فأنما لها ما قدر لها

قال الشيخ قوله لتستفرغ محفتها مثل يريد بذلك الأستثثار عليها بحظها فتكون كن افرغ صحفة غير. فكفأ ما في انائه فقلبه في اناء نفسه .

### ~ ﴿ ومن باب كراهية الطلاق ﴾ ٥٠٠

قال ابو داود : حدثنا كثير بن عبيد قال حدثنا محمد بن خالد عن معروف ابن واصل عن محارب بن دثار عن ابن عمر عن النبي ملك قال ابغض الحلال الله الطلاق .

قال الشيخ المشهور في هذا عن محارب بن دثار مرسل عن النبي الله فيه ابن عمر ، ومعنى الكراهة فيه منصرف الى السبب الجالب للطلاق وهوسو المشرة وقلة الموافقة لا الى نفس الطلاق فقد اباج الله الطلاق وثبت عن رسول الله على انه طلق بعض نسائه ثم راجعها ، وكانت لا بن عمر امرأة يحبها وكان عمر رضي الله عنه يكره صحبته اياها فشكاه الى رسول الله عنه يكره صحبته اياها فشكاه الى رسول الله عنه بكره الله عنه يكره صحبته اياها فشكاه الى رسول الله على المرا نك فطلقها وهو لا يأمر بأمر بكرهه الله .

#### ~ ﴿ ومن باب طلاق السنة ﴿ ~

قال ابو داود: حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر انه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله على فسأل عمر بن الخطاب رسول الله على عن ذاك ، فقال من فليراجم اثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء امسك بعد ذلك وان شاء طلق قبل ان بيس فتلك العدة التي امر الله ان تطلق لها النساء .

قال الشيخ قوله فتلك العدة التي امر الله ان يطلق لها النساء، فيه ببان ان الاقراء التي تعتد بها هي الاطهار دون الحيض • وذلك ان قوله فتلك اشارة الى ما دل الكلام المتقدم •

وقد تقدم ذكر الحيض قبل ذلك فلم يعلق الحكم عليه ثم اتبعه ذكر الطهر

وقال عند ذلك فتلك العدة التي امر الله فعلم انه وقت العدة وزمانه ·

ومعنى الكلام في قوله لها معنى في يويد انها العدة التي يطلق فيها النساء كما يقول القائل كتبت لخمس خلون من الشهر اي وقت خلا فيه من الشهر خمس ليال واذا كان وقت الطلاق الطهر ثبت انه محل العدة ، وهو معنى قوله فطلقوهن لعدتهن اي في وقت في عدتهن وبيان ذلك قوله واحصوا العدة فعلم ان العدة التي امر ان يظلن لها هي التي تحيضها ، ومما يو كد ذلك قوله ثم ان شاء امسك بعد ذلك وان شاء طلق فدل ان الطهر هو المعتد به في الاقراء ولولا انه كذلك لأ مره بأن يَهل حتى يكون آخر وقت الطهر وتشارف الحيض فيقول له حين شاقل لا نه الما نهى عن الطلاق في الحيض لئلا يطول عليها العدة فلم يكن ليجوزه في هذا وذلك المعنى بعينه موجود .

وفي الحديث دايل على ان الطلاق في الحيض بدعة وان من طلق في الحيض وكانت المرأة مدخولا بها وقد بقي من طلاقها شيئ فأن عليه ان يواجعها ·

وفى قوله وان شاء طلق قبل ان يمس دليل على ان من طلق امرأنه في طهر كان اصابها فيه فأن عليه مراجعتها لأن كل واحد منهما مطلق لغير السنة واذا اجتمعا في هذه العلة وجب ان يجتمعا في وجوب حكم الرجعة وهذا على معنى وجوب استعال حكم السنة فيه .

وقال مالك بن انس يلزمه لزوماً لا يسعه غير ذلك =

وفيه دليل على ان طلاق البدعة يقع كوقوعه للسنة اذ لولم يكن واقعاً لم يكن لمراجعته اياها معنى ·

وقالت الخوارج والروافض اذا طلق في وقت الحيض لم تطلق •

وفيه دلالة على انه لا يحتاج ف مراجعتها الى اذن الولي او رضاء المرأة لأنه امر. عبر اجعتها واطلق فعلما له من غير شرط قرنه به ·

وفيه مستدل لمن ذهب الى ان السنة ان لا يطلق اكثر من واحدة فأنجم بين التطليقتين او الثلاث فهو بدعة ، وهوقول مالك واصحاب الرأي . ووجه الاستدلال منه الله لما امر = ان لا يطلق في الطهر الذي يلي الحيض علم انه ليس له ان يطلقها بعد الطلقة الاولى حتى يستبرئها بحيضة فيخرج من هذا ان ليس للرجل ايقاع تطليقتين في قر واحد .

وقال الشافعي السنة انماهي في الوقت دون العدد وله ان يطلقها واحدة وثنتين وثلاثاً ، وتأول اصحابه الخبر على انه انما منعه من طلاقها في ذلك الطهر لئلا تطول عليها العدة لأن المراجعة لم تكن تنفعها حينهذ فأذا كان كذلك كان يجب عليه ان يجامعها في الطهر ليشحقق معنى المراجعة ، واذا جاهها لم يكن له ان يطلق لأن الطلاق السني هو الذي يقع في طهر لم يجامع فيه على ان اكثر الروايات انه قال مرة فلير اجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم ان شاء امسك وان شاء طلق ، هكذا رواية يونس بن جبير عن ابن عمر وكذلك رواية انس بن سيرين وزيد بن اسلم وابو وائل ، وكذلك رواه سالم عن ابن عمر من طريق عنه ابن عبر من طريق الزهري .

وقد زعم بعض اهل العلم ان من قال لزوجته وهي حائض اذا طهرت فأنت طالق فأنه غير مطلق للسنة • واستدل بقوله ثم ان شاء امسك وان شاء طلق، قال فالمطلق للسنة هو الذي يكون مخيراً في وقت طلاقه بين ابقاع الطلاق وتركه ومن سبق منه هذا القول في وقت الحيض زائل عنه الخيار في وقت الطهر وقال ابو داود: حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سالم عن ابن عمر انه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر رضي الله عنه للنبي وقال رسول الله والله على مره فلير اجعها شم ليطلقها اذا طهرت او وهي حامل و

قال الشيخ في هذا بيان انه اذا طلقها وهي حامل فهو مطلق للسنة ويطلقها اي وقت شاء في الحمل وهوقول عامة العلماء ، الا ان اصحاب الرأي اختلفوا فيها فقال ابو حنيفة وابو يوسف يجعل بين وقوع التطليقتين شهراً حتى يستوفى الطلقات الثلاث .

وقال مخمد بن الحسن وزفر لا يوقع عليها وهي حامل أكثر من تطليقة واحدة ويتركها حتى تضع حملها ثم يوقع سائر التطليقات •

قال ابو داود: حدثنا القعنبي قال حدثني يزيد بن ابر اهيم عن محمد بنسير بن قال حدثني يونس بن جبير قال سألت عبد الله بن عمر قال قلت رجل طلق امر أنه وهي حائض ، قال تعرف عبد الله بن عمر قلت نعم ، قال فأن عبد الله بن عمر طلق امر أنه وهي حائض فأتى عمر النبي مالي فسأله فقال مره فلير اجعها ثم لي طلقها في قبل عدتها ، قال فقلت فيعتد بها قال فمه ارأيت ان عجز واستحمق .

قال الشيخ فيه بيان ان الظلاق في الحيض واقع ولولا انه قد وقع لم يكن لأمر، بالمراجعة معنى .

وفي قوله ارأيت ان عجز واستحمق حذف واضمار كأنه يقول ارأيت ان

عجز واستحمق اسقط عنه الطلاق حمقه او ببطله عجزه ٠

وفي قوله ثم ليطلقها في قبل عدتها بيان انها تستقبل عدثها وتنشئها من لدن وقت وقوع الطلاق وهي حال الطهر ·

قال ابو داود: حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جربج قال اخبرنا ابن ابن مولى عروة يسئل ابن عمر وابو الزبير يسمع قال كيف ترى في رجل طلق امرأته، حائضاً قال طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض فسئل عمر رضي الله عنه رسول الله من فقال ان عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض ، فقال عبد الله فردها علي فقال ان عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض ، فقال عبد الله فردها علي ولم يرها شيئاً .

قال الشيخ حديث يونس بن جبير اثبت من هذا، وقال ابو داود جاءت الأحاديث كلها بخلاف ما رواه ابو الزبير، وقال اهل الحديث لم يوه شيئًا باتًا يحرم حديثًا انكر من هذا، وقد يحتمل ان يكون معناه انه لم يوه شيئًا باتًا يحرم معه المراجعة ولا تحل له الا بعد زوج او لم يره شيئًا جائزًا في السنة ماضيًا في حكم الاختيار وان كان لازمًا على سبيل الكراهة والله اعلم.

ومن باب نسخ المراجمة بعد التطليقات الثلاث كالله من باب نسخ المراجمة بعد التطليقات الثلاث كالله من عال اخبرنا ابن عال الله على عالى الله على الله على الله عالى الله على الله

جربج قال اخبرني بعض بني ابي رافع مولى النبي عن عكرمة عن ابن عباس قال طلق عبد يزيد ابو ركانة ام ركانة و نكيج امرأة من من بنة فجاءت الى النبي فقالت ما بغني عني الاكما تغني هذه الشعرة لشعرة اخذتها من رأسها ففرق بيني وبينه فأخذت النبي الله حمية فدعا بركانة واخوته ثم قال لجلسائه

الرون فلاناً يشبه منه كذا او كذا من عبد يزيد اقالوا نعم قال لعبد يزيد طلقها ففعل منه أنك ام ركانة افقال اليطلقتها ثلاثاً يارسول الله قال قد علمت ارجعها و تلا [يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن] الآية وقد علمت ارجعها و تلا [يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن] الآية وقال الشيخ في اسناد هذا الحديث خال لأن ابن جريج انما رواه عن بعض بني ابي رافع ولم يسمعه والمحبول لا يقوم به الحجة .

وقد روى ابو داود هذا الحديث بأسناد اجود منه ان ركانة طلق امرأته البتة فأخبر النبي ملك بذلك فقال له رسول الله على ما اردت الا واحدة فقال ركانة والله ما اردت الا واحدة فردها اليه رسول الله الله فطلقها الثانية فى زمان عثمان رضي الله عنها .

قال ابو داود: حدثنا ابن السرح وابر اهيم بن خالد الكابي في آخر بن قالوا حدثنا الشافعي قال حدثني عمي محمد بن على بن شافع عن عبد الله بن على بن السائب عن نافع بن عجير بن عبد يزيد بن ركانة وذكر الحديث ٤ قال ابو داود وهذا اولى لأنهم ولد الرجل واهله وهم اعلم به .

قال الشيخ قد يحتمل ان يكون حديث ابن جريج انما رواه الراوي على المعنى دون اللفظ وذلك ان الناس قد اختلفوا في البتة ، فقال بعضهم هي ثلاثة ،وقال بعضهم هي واحدة وكأن الراوي له بمن يذهب مذهب الثلاث فحكى انه قال اني طلقتها ثلاثاً يريد البتة التي حكمها عنده حكم الثلاث والله اعلم . وكان احمد بن حنبل يضعف طرق هذه الأحاديث كلها .

قال ابوداود احدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جربج، قال اخبرني ابن طاوس عن ابيه ان ابا الصهباء قال لأبن عباس اتعلم انما

كانت الثلاث تجمل واحدة على عهد رسول الله على وابي بكر وثلاثاً امارة عمر قال ابن عباس نعم ·

قال الشبخ اختلف الناس في تأويل ماروي من هذا عن ابن عباس فقال بعضهم قد كان هذا في الصدر الأول ثم نسخ ·

قال الشيخ وهذا لا وجه له لأن النسخ انما يكون فى زمان النبي يك والوحي غير منقطع فأما فى زمان عمر رضي الله عنه فلا معنى للنسخ وقد استقرت احكام الشريعة وانقطع الوحى وانما هو زمان الأجتهاد والرأي فيما لم يبلغهم عن النبي من نص وتوقيف وحدثني الحسن بن يحيى عن ابن المنذر ، وروى هذا الحديث ، ثم روى عن ابن عبد الحكم عن ابن وهب عن سفيان الثوري عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس انه قال لرجل طلق امرأ ته ثلاثاً حرمت عليك ، قال ابن المنذر فغير جائز ان يظن بأبن عباس ان محفظ عن النبي علي شيئاً ثم يفتي بخلافه .

قال الشيخ ويشبه ان يكون معنى الحديث منصر قا الى طلاق البتة الأنه قد روى عن النبي مَلِي في حديث ركانة انه جعل البتة واحدة ، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه براها واحدة ، ثم تتابع الناس في ذلك فالزمهم الثلاث والبه ذهب غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم وى عن على بن ابى طالب رضي الله عنه انه جعلما ثلاثا ، وكذلك روى عن ابن عمر وكان يقول ابت الطلاق طلاق البتة اواليه ذهب سعيد بن المسيب وعروة وعمر بن عبدالعزير والزهري اوبه قال مالك والأوزاعي وابن ابي ليلي واحد بن حنبل وهذا كصنيعه بشارب الخمر فأن الحد كان في زمان النبي مالي وابي بكر اربعين

ثم ان عمر لما رأى الناس تتابعوا في الخمر واستخفوا بالعقوبة فيها ، قال ارى ان ثبلغ فيها حد المفتري لأُنه اذا سكر هذي ا واذا هذى افترى وكان ذلك عنملاً من الصحابة فلا ينكر ان يكون الأمر فيطلاق البتة على شاكلته . وفيه وجه آخر ذهب اليه ابو العباس ابن شريح قال يمكن ان يكون ذلك انما جاء في نوع خاص من الطلاق الثلاث وهو ان يفرق بين اللفظ كأنه يقول انتطالق انتطالق انتطالق فكان في عهد النبي الله وعهد ابي بكر والناس على صدقهم وسلامتهم ولم يكن ظهر فيهم الخب والخداع ، فكانوا يصدقون انهم ارادوا به التوكيد ولا يريدون الثلاث، فلمارأى عمر رضي الله عنه في زمانه اموراً ظهرت واحوالاً نغيرت منع من حمل اللفظ على التكرار والزمهم الثلاث. قال ابو داود: حدثنا محمد بن عبد الملك بن مروان ، قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن غير واحد عن طاوس ان رجلاً يقال له ابو الصهباء كان كثير السوآل لأبن عباس ؟ قال اما علمت ان الرجل كان اذا طلق امرأته ثلاثاً قبل ان يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله على وابي بكر وصدراً من امارة عمر ؟ فلما رأى الناس تتابعوا فيها قال اجيزوهن عليهم -

قال الشيخ وهذا تأويل ثالث وهو ان ذلك انما جا و في طلاق غير المدخول بها ، وقد ذهب الى هذا الرأي جماعة من اصحاب ابن عباس منهم سعيد بن جبير وطاوس وابو الشعثا وعطا وعمرو بن دينار وقالوا من طلق البكر ثلاثاً فهي واحدة وعامة اهل العلم على خلاف قولهم .

وقال ربيعة ابن ابي عبد الرحمن وابن ابي ليـلي والأوزاعي والليث بن سعد

ومالك بن انس فيمن تابع بين كلامه فقال لأمرأنه التي لم يدخل بها انت طالق انت طالق انت طالق انت طالق انت طالق انت طالق ثلاثاً لم يحل له حتى تنكح زوجاً غيره \* غير ان مالكاً قال اذا لم يكن له نية \* وقال سفيان الثوري واصحاب الرأي والشافعي واحمد واسحاق ثبين بالأولى ولا حكم لما بعدها \*

### -∞ ومن باب في سنة طلاق العبد ﷺ---

قال ابو داود الحدثنا زهير بن حرب قال حدثني يخبى بن سعيد قال حدثنا على ابن المبارك قال حدثنى يخبى بن كثير ان عمر بن معتب اخبره ان ابا حسن مولى بنى نوفل اخبره انه استفتى ابن عباس في مملوك كانت تحته مملوكة فطلقها تطليقتين أع اعتقها بعد ذلك هل يصلح له ان يخطبها قال نعم قضى بذلك رسول الله مقال قال الشيخ لم يذهب الى هذا احد من العلما فيما اعلم وفي اسناده مقال وقد ذكر ابو داود عن احمد بن حنبل عن عبد الرزاق ان ابن المبارك قال (۱) ابو الحسن هذا قال لقد تحمل صخرة عظيمة .

قال الشيخ يريد بذلك انكار ما جاء به من الحديث ومذهب عامة الفقهاء ان المملوكة اذا كانت تحت مملوك فطلقها تطليقتين انها لا تحل له الا بعد زوج قال ابو داود : حدثنا محمد بن مسعود قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج عن مظاهر عن القاسم بن محمد عن عائشة عن النبي عليقة قال طلاق الامة تطليقتان وقروم ها حيضتان قال ابو داود الحديثان جميعاً ليس العمل عليها .

قال الشيخ اختلف العلما فيهذا فقالت طائفة الطلاق بالرجال والعدة بالنساء

<sup>«</sup>١» هنا بياض في النسخة المصرية قدر كلمة وهي محررة في الطرطوشية (ص ٢٩٨) الا ان معظمها قدا كلتها الارضة وتعسر على فهمها ولعلها لما صمعالخ اهم.

روي ذلك عن ابن عمر وزيد بن ثابت و ابن عباس و البه ذهب عطاء بن ابي رباح وهوقول مالك و الشافعي و احمد و اسحاق ·

واذا كانت امة تحت حر فطلاقها ثلاث وعدتها قرآن وان كانت حرة تحت عبد فطلاقها اثنتان وعدتها ثلاثة افراء في قول هو ُلاَ م ·

وقال ابو حنيفة واصحابه وسفيان الثوري الحرة تعتد ثلاثة اقراء كانت تحت حر او عبد وطلاقها ثلاث كالعدة ، والأمة تعتد قرأ بن وتطلق بطلقتين سواء كانت تحت حر او عبد .

قال الشيخ والحديث حجة لأهل العراق ان ثبت ولكن اهل الحديث ضعفوه ومنهم من تأوله على ان يكون الزوج عبداً .

### - ﴿ ومن باب الطلاق قبل الذيكاح

قال ابو داود: حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام قال وحدثنا عبدالله ابن الصباح العطار قال حدثنا عبد الهزيز بن عبد الصمد قالا حدثنا مطر الوراق عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي علي قال لا طلاق الا فيما تملك ولا عتق الا فيما تملك ، ولا بيع الا فيما تملك ، زاد ابن الصباح ولا وفاء نذر فيما لا تملك .

قال الشيخ قوله لا طلاق ومعناه نغي حكم الطلاق المرسل على المرأة قبلان تملك بعقد النكاح وهو يقتضي نفى وقوعه على العموم سوا كان في امرأة بعينها او في نساء لا باعيانهن .

وقد اختلف الناس في هذا فروي عن على وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم انهم لم يروا طلاقاً الا بعد النكاح ، وروي ذاك عن شريح وابن المسبب وعطا

وطاوس وسعيد بن جبير وغروة وعكرمة وقتادة واليه ذهب الشافعي. وروي عن ابن مسعود ايماع الطلاق قبل النكاح وبه قال الزهري واليه ذهب اصحاب الرأي .

وقال مالك والأوزاعي وابن ابى ليلى ان خص امرأة بعينها او قال من قبيلة او بلد بعينه جاز وان عم فليس بشيئ " وكذلك قال ربيعة بن ابى عبد الرحمن . وقال سفيان الثورى نحواً من ذلك اذا قال الى سنة او وقت معلوم .

وقال احمد بن حنبل وابو عبيد ان كان نكح لم يُومُم بالفراق وان لم يكن نكح لم يومُم بالنزويج، وقد روي نحواً من هذا عن الأوزاعي .

قال الشيخ واسعد الناس بهذا الحديث من قال بظاهر. واجراه على عمومه اذ لا حجة مع من فرق بين حال وحال والحديث حديث حسن .

وقال ابو عيسي الترمذي سألت محمد بن اسماعيل فقلت اي شيئ اصح في الطلاق قبل النكاج فقال حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ، وسئل ابن عباس عن هذا فقرأ قوله عزوجل (يا ايها الذين آمنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن ) الآية .

وقوله ولا بيع الا فيما تملك لا اعلم خلافًا انه لو باع سلعة لا يمكمها ثم مكمها أن البيع لا يصبح فيها ، فكذلك اذا طلق امرأة لم يمكمها ثم مكمها وكذلك هذا في النذر وسنذكر الخلاف فيه في موضعه ان شاء الله .

قال ابو داود: حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابواسامة عن الوليد بن كثير قال حدثني عبد الزحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب باسناده ومعناه زاد ومن قال حدثني عبد الزحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب باسناده ومعناه زاد ومن قال حدثني عبد الزحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب باسناده ومعناه زاد ومن

حلف على قطيعة رحم فلا يمين له ٠

قال الشيخ هذا يجتمل وجهين احدهما ان يكون اراد به اليمين المطلقة من الايمان فيكون معنى قوله لا يمين له اي لا يبر في يمينه ولكنه يجنث ويكفر كما روى انه قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه .

والوجه الآخر ان بكون اراد به النذر الذي مخرجه مخرج اليمين كقوله ان فعلت كذا فلله على ان اذبح ولدى فأن هذه يمين باطلة لا بلزم الوفا بها ولا يلزمه فيها كفارة ولا فدية وكذلك هذا فيمين نذر ان بذبح ولده على سببل التبرر والتقرب فالنذر لا ينعقد فيه والوفاء لا للزم به وليس فيه كفارة والله اعلم والتقرب فالنذر لا ينعقد فيه والوفاء لا للزم به وليس فيه كفارة والله اعلم والتقرب فالنذر لا ينعقد فيه والوفاء لا للزم به وليس فيه كفارة والله اعلم والتقرب فالنذر لا ينعقد فيه والوفاء لا للزم به وليس فيه كفارة والله المناه على المناه المناه على المناه الم

قال ابو داود: حدثنا عبيد الله بن سعد الزهري ان يعقوب بن ابر اهيم حدثهم قال حدثني ابي عن ابي اسحاق عن ثور بن يزيد الحمصي عن محمد بن عبيد الله بن صالح الذي كان يسكن ايلياء عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها قال سمعت رسول الله عنها قول لا طلاق ولا عتاق في اغلاق

قال الشيخ معنى الاغلاق الاكراه وكان عمر بن الخطاب وعلى بن ابيطالب وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم لا يوون طلاق المكره طلاقاً وهو قول شريح وعظاء وطاوس وجابر بن زيد والحسن وعمر بن عبد العزيز والقاسم وسالم واليه ذهب مالك بن انس والأوزاعي والشافعي واحمد بن حنبل واسحاق بن راهوية .

وكان الشعبي والنخعي أوالزهري وقتادة يرون طلاق المكره جائزًا .

واليه ذهب اصحاب الرأي وقالوا في بيع المكره انه غير جائز ٠

وقال شريج القيد كره والوعيد كره ، وقال احمد بن حنبل الكره اذا كان القتل اوالضرب الشديد -

وقال اصحاب الشافعي في الكره انما لا يمضي طلاقه اذا ورْي عنه بشيئ مثل ان ينوي طلاقاً من وثباق او نحوه كما يكره على الكفر فيو ُدي وهو يعتقد بقلبه الأمان •

### - ﷺ ومن باب الطلاق على الهنول ∰ --

قال ابوداود: حدثنا القعنبي قال حدثنا عبد العزيز يعني بن محمد عن عبد الرحمن ابن حبيب عن عطاء بن ابي رباح عن ابن ماهك عن ابي هريرة ان رسول الله قال ثلاث جدهن جد وهن لهن جد النكاح والطلاق والرجعة -

قال الشيخ اتفق عامة اهل العلم على ان صريج لفظ الطلاق اذا جرى على لسان البالغ العاقل فأنه مو آخذ به ولا ينفعه ان يقول كنت لاعباً اوهازلاً او لم انو به طلاقاً او ما اشبه ذلك من الأمور ·

واختلفوا في الخطأ والنسيان في الطلاق فقال عطاء وعمرو بن دينار فيسن

حلف على امر لا يفعله بالطلاق ففعله ناسياً انه لا يجنث.

وقال الزهري ومكحول وقتادة يجنث واليه ذهب مالك واصحاب الرأي وهو قول الأوزاعي والثوري وابن ابي ليلي ·

وقال الشافعي يجنث فى الحكم وكان احمد بنحنبل يجنثه فيالطلاق ويقف عند ايجاب الحنث فى سائر الايمان اذا كان ناسياً ·

⊸کے ومن باب ماعنی به الطلاق والنیات فیه کی⊸

قال ابو داود: حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن ابراهيم التيمي عن علمة بن وقاص الليثي قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول قال رسول الله على الما الأعمال بالنيات والها لكل امرئ مانوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله ، فهجرته الى الله ورسوله ، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه .

قال الشبخ قوله انما الأعمال بالنيات معناه ان محمة الأعمال ووجوب احكامها انما يكون بالنية فأن النية هي المصرفة لها الى جهاتها ولم يردبه اعيان الأعمال لأن اعيانها حاصلة بغير نية ولو كان المراد به اعيانها لكان خلفاً من القول وكلة انما مرصدة لأثبات الشبئ ونني ما عداه .

وفي الحديث دليل على ان المطلق اذا طلق بصريح لفظ الطلاق او ببعض المكاني التي يطلق بها ونوى عدداً من اعداد الطلاق كان ما نواه من العدد واقعاً واحدة او اثنتين او ثلاثاً، والى هذه الجملة ذهب الشافعي وصرف الالفاظ على مصارف النيات ؟ وقال في الرجل يقول لا مرأ ته انت طالق ونوى به ثلاثاً الها تطلق ثلاثاً وكذلك قال مالك بن انس واسحاق بن راهوبة وابو عبيد

وقد روي ذلك عن عروة بن الزبير ٠

وقال اصحاب الرأي واحدة وهو احق بها وكذلك قال سفيان الثوري والأوزاعي واحمد بن حنبل ·

وقال اصحاب الرأي في المكاني مثل قوله انت بائن او بئة فأنه يسئل عن نبته فأن لم ينو الطلاق لم يقع عليها طلاق وان نوى الطلاق فهو ما نوى ان اراد واحدة فواحدة وان نوى ثنتين فهى واحدة بائنة لأنها كلة واحدة ولا يقع على اثنتين وان نوى ثلاثاً فهو ثلاث وان نوى الطلاق ولم ينو عدداً منه فهي واحدة بائنة ، وكذلك كل كلام يشبه الفرقة بما اراد به الطلاق فهو مثل هذا كقوله حبلك على غاربك او قد خليت سبيلك ولا ملك لى عليك والحتى بأهلك واستبري واعتدي .

قال الشيخ وهذا كله عند الشافهي سواء فأن كان لم يرد به طلاقا فليس بطلاق وان اراد طلاقاً ولم ينو عدداً فهو تطليقة واحدة يملك فيها الرجعة وان نوى ثنتين فهو ثنتان وان نوى ثلاثاً فهو ثلاث وهذا اشبه بمعنى الحديث واللهاعلم قال ابو داود : حدثنا احمد بن عمرو بن السرح وسليمان بن داود المهري فالاحدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عبد الرحمن ابن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد ابن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب من بنيه حين عمى قال سمعت كعب بن مالك فساق قصته في تبوك قال حتى اذا مضت ار بعون من الخمسين اذا رسول الله يأتيني فقال ان رسول الله قال حتى اذا مضت ار بعون من الخمسين اذا رسول الله يأتيني فقال ان رسول الله عمر المرات قال لا بل قال حتى اذا مضت الربعون من الخمسين اذا رسول الله يأمرك ان تعتزل امراتك قال فقلت اطلقها ام ماذا افعل بها ، قال لا بل عنزلما فلا نقربها ، فقلت لا مرات قال قال قال وكونى عندهم حتى يقضي عنزلما فلا نقربها ، فقلت لا مراق الحق بأهلك و كونى عندهم حتى يقضي

الله في هذا الأمر ·

قال ابو داود: حدثنا مسدد قالحدثنا ابوعوانة عن الأعمش عن ابى الضحى عن مسروق عن عائشة رضى الله عنها ؟ قالت خيرنا رسول الله عنها أخترناه فلم يعد ذلك شيئًا .

قال الشيخ فيه دلالة على انهن لو كن اخترن انفسهن كان ذلك ظلاقاً و وقد اختلف اهل العلم فيمن يخير امرأنه فقال اكثر الفقها امرها بيدها ما لم تقم من محلها فأن قامت ولم نطلق نفسها فقد خرج الأمر من بدها فيا بعد والى هذا ذهب مالك والثوري والأوزاعي واصحاب الرأي وهو قول الشافعي وقد روي ذلك عن شريج ومسروق وعطا و مجاهد والشعبي والنخعي

وقال الزهري وقتادة والحسن امرها بيدها فى ذلك المجلس وفي غير. ولا بيطل خيارها بقيامها من المجلس ·

واختلفوا فيه اذا اختارت نفسها فروى عن عمرو ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم انهم قالوا هي واحدة وهي احق بها وهو قول عمر بن عبدالعزيز وابن ابي ليـلى وسفيان الثوري والشافعي واحمد واسحاق

ه١، من قوله والكنايات كلها الى هنا لا وجود له في المصرية وهو في الطرطوشية لاغير اهم .

وروي عن على بن ابي طالب رضي الله عنه انه قال هي واحدة بائنة وبه قال اصحاب الرأي ·

وقال مالك بن انس اذا اختارت نفسَها فهي ثلاث وان اختارت زوجها يكون واحدة وهو احق بها وروي ذلك عن الحسن البصري ·

## ~ ﴿ ومن باب في البتة ك≫~

قال ابو داود: حدثنا ابن السرج وابراهيم بن خالد والكلبي وابو ثور في آخر بن قالوا حدثنا محمد بن ادريس الشافعي حدثني عمي محمد بن على بن شافع عن عبد الله ابن على بن السائب عن نافع بن عجير بن عبد يزيد بن ركانة ان ركانة بن عبد يزيد طلق امرأ ته سهيمة البتة فأخبر النبي على بذلك وقال والله ما اردت الا واحدة فقال رسول الله على والله ما اردت الا واحدة ، فقال ركانة والله ما اردت الا واحدة فردها اليه رسول الله على وطلقها الثانية في زمان عمر رضي الله عنه ، والثالثة في زمان عمر رضي الله عنه ، والثالثة في زمان عمان رضي الله عنه ،

قال ابو داود اوله لفظ ابراهتِم وآخره لفظ ابن السرح ·

قال الشيخ فيه بيان ان طلاق البتة واحدة اذا لم يرد بها اكثر من واحدة وانها رجعية غير بائن ·

وفيه ان النبي مَنْكُ حلفه في الطلاق فدل ان للايمان مدخلاً في الأنكحة واحكام الفروج كهو في الاموال ·

وفيه ان يمين الحكم الما تصح اذا كان باستحلاف من الحاكم دون ما كان تبرعاً منها من قبل الحالف ·

وفيه ان اليمين بأسم النساء كاف على التجريد وان لم يصلها بالتغليظ مثل

ان يقول بالله العظيم او بالله الذي لا إله الا هو الرحمن الرحيم الطالب الغالب مع سائر ما يقرن به من الألفاظ التي قد جرت به عادة بعض الحكام

وقد اختلف الناس فى البتة فذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه الى انها واحدة يملك الرجعة فيها ، وروى نجوه عن سعيد بن جبير

وقال عطاء يدين فأن اراد واحدة فهي واحدة وان اراد ثلاثاً فيثلاث، وهو قول الشافعي، وقال في البئة انها ثلاث وروي ذلك عن ابن عمر ايضاً وهوقول ابن المسيب وعروة بن الزبير والزهري وبه قال مالك وابن ابي ليلي والاوزاعي وقال احمد بن حنبل اخشى ان يكون ثلاثاً ولا اجترئ افتى به ا

وقال اصحاب الرأي هي واحدة بائنة ان لم يكن له نية وان نوى ثلانًا فهو للاث ·

# - ومن باب الوسوسة في الطلاق ﴿ ~

قال ابو داود : حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام عن قثادة عن زرارة ابن اوفى عن ابي هر يَرة عن النبي عَلَيْقٌ قال ان الله تعالى تجاوز لأمتي ما لم تتكلم به او تعمل به وبما حدثت به انفسها

قال الشيخ في هذا الحديث من الفقه ان حديث النفس وما يوسوس به قلب الانسان لا حكم له في شيئ من امور الدين ·

وفيه انه اذا طلق امرأته بقلبه ولم يتكلم به بلسانه فأن الطلاق غير واقع ا والى هذا ذهب عطاء بن ابي رباح وسعيد بن جبير وقتادة والثوري واصحاب الرأي وهو قول الشافعي واحمد واسحاق ·

وقال الزهري اذا عزم على ذلك وقع الطلاق لفظ به او لم يلفظ ا والى هذا

ذهب مالك بن انس والحديث حجة عليه ٠

وقد اجمعوا على انه لو عزم على الظهار لم بلزمه حتى بلفظ به وهو بمعنى الطلاق وكذلك لوحدث نفسه في الصلاة لم يكن قذفاً ولوحدث نفسه في الصلاة لم يكن عليه اعادة وقد حرم الله تعالى الكلام في الصلاه فلوكان حديث النفس بمعنى الكلام لكانت صلاته تبطل ·

واما اذا كتب بطلاق امرأته فقد يجتمل ان يكون ذلك طلاقاً لأنه قال مالم تشكلم به او تعمل به والكتابة نوع من العمل الا انه قد اختلف العلما في ذاك ، فقال محمد بن الحسن اذا كتب بطلاق امرأته فقد لزمه الطلاق وكذلك قال احمد بن حذيل ، وقال مالك والأوزاعي اذا كتب واشهد عليه فله أن يرجع ما لم يوجه الكتاب ، واذا وجه الكتاب اليها فقد وقع الطلاق عند الشافعي واذا كتب ولم يَود به طلاقاً لم يقع .

وفرق بعضهم بين ان يكتبه في بياض وبين أن يكتبه على الأرض فأوقعه اذا كتب على الأرض فأوقعه اذا كتب على الارض و اذا كتب على الارض و الله على الارض و الله على الله على الرجل يقول لأمرأنه يا اختى الله المرجل على الرجل على الرجل على الرجل على المربع الرجل على المربع الرجل على المربع الرجل على المربع الربع المربع المر

قال ابو داود احدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن خالد عن ابى تميمة الهجيمي ان رجلاً قال لأمرأته يا اخية فقال رسول الله الختك هي فكر دنك ونهى عنه .

قال الشيخ انماكره ذلك من اجل انه مظنة التحريم وذلك ان من قال لأمرأته انت كأختي واراد به الظهار كان ظهاراً كما نقول انت كأمى، وكذلك هذا

في كل امرأة من ذوات المحارم ، وعامة اهل العلم او اكثرهم متفقون على هذا الا ان بنوي بهذا الكلام الكرامة فلا يلزمه الظهار ، وانما اختلفوا فيه اذا لم يكن له نية ، فقال كثير منهم لا يلزمه شيئ .

وقال ابو يوسف اذلم يكن له نية فهو تحريم · وقال محمد بن الحسن هو ظهار اذا لم يكن له نية فكره له رسول الله على هذا القول لئلا يلحقه بذلك ضرر في اهل او يلزمه كفارة في مال ·

## ~ى ومن باب فى الظهار №~

قال ابو داود: حدثنا عثمان بن ابي شيبة ومحمد بن العلاء المعنى قالا حدثنا ابن ادريس عن محمد بن اسحاق عن محمد بن عمرو عن عطاء قال ابن العلاء بن علقمة ابن عياش عن سلمان بن يسار عن سلمة بن صخر ؟ قال ابن العلاء البياضي كنت امرة اصيب من النساء ما لا يصيب غيري ، فلما دخل شهر رمضان خفت ان اصيب من امرأ تي شبئاً حتى بتايع بي حتى اصبح فظاهرت منها حتى انسلخ شهر رمضان فبينما هي تخدمني ذات ليلة اذ تكشف لى منها شيئ فلم البث ان نزوت عليها ، فلما اصبحت خرجت الى قومى فأخبرتهم الحبر وقلت امشوا معي الى رسول الله على قالوا لا والله ؟ فانطلقت الى النبي على في فأخبرته فقال انت بذاك يا سلمة ، قلت انا بذاك يا رسول الله على موالى مرتين وانا صابر لأمر الله عن وجل فأحكم في بما اداك الله سبحانه وتعالى ، قال حرر رقبة ، قات الله عن وجل فأحكم في بما اداك الله سبحانه وتعالى ، قال حرر رقبة ، قات والذي بعثك بالحق ما املك رقبة غيرها وضربت صفحة رقبتي ، قال فأطعم وسقاً من تمر بين ستين مسكينا ، قات والذي بعثك بالحق لقد بتنا وحشين وسقاً من تمر بين ستين مسكينا ، قات والذي بعثك بالحق لقد بتنا وحشين

قال الشيخ قوله انت بذاك ياسلمة معناه انت الملم بذاك والمرتكب له وقوله بتنا وحشين معناه بتنا مقفر بين لا طعام لنا يقال رجل وحش وقوم او حاش قال الشاعر: وان بات وحشًا ليلة لم يضق بها ذراعاً ولم يصبح لها وهو خاشع ويقال لصاحب الدواء توحش اي احتم .

وفيه دليل على ان الظهار الموقت ظهار كالمطلق منه وهو اذا ظاهر من امرأته الى مدة ثم اصابها قبل انقضاء تلك المدة ·

واختلفوا فيه اذا بر فلم يجنث ا فقال مالك بن انس وابن ابي ليـلى اذا قال لأمرأته انت على كظهر امي الى الليل لزمته الكفارة وان لم يقربها ٠

وقال أكثر اهل العلم لا شيئ عليه اذا لم يقربها وللشافعي في الظهار الموقت قولان احدهما انه ليس بظهار · وفيه دليل على ان معنى العود لما قال في الظهار ليس بأن يكرر اللفظ فيظاهر منها مرتين كما ذهب اليه بعض اهل الظاهر · وفيه حجة لمن ذهب الى جواز ان يضع الرجل صدقته في صنف واحد من

الأصناف الستة ولا يفرقها على السهام -

وفي قوله اعتق رقبة دليل على انه اذا اعتق رقبة ما كانت من صغير او كبير اعور كان او اعرج فأنها تجزيه الا ما منع دليل الأجماع منه وهو الزمن الذي لاحراك به .

وفيه حجة لأبي حنيفة في ان خمس عشرة صاعاً لا يجزئ عن الكفارة في الظهار عبر انه قال يجزيه ثلاثون صاعاً من البر لكل مسكين نصف صاع قال ابو داود: حدثنا الحسن بن على قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا بن ادريس عن محمد بن اسحاق عن معمر بن عبد الله بن حنظلة عن يوسف بن عبد الله ابن سلام عن خويلة بنت مالك بن ثعلبة ، قالت ظاهر مني زوجى اوس بن الصامت فجئت رسول الله عرف الله الله الله الله الله الله الله عن وبل الله عن مسكينا ، قالت يا رسول الله انه شيخ كبير مابه من صيام اقال فليطهم ستين مسكينا ، قالت ماعنده من شيئ يتصدق به ، قال فأقى ساعتئذ بعرق من تمر القلت يا رسول الله وانا اعينه بعمل قال قد احسنت اذهبي فأطعمي بهما عنه ستين مسكينا وارجعي بعمرق آخر ، قال قد احسنت اذهبي فأطعمي بهما عنه ستين مسكينا وارجعي

قال الشيخ اصل العرق السفيفة التي تنسج من الخوص فتخذ منها المكاتل والزبل • وقد جاء تفسيره في هذا الحديث انه ستون صاعاً •

الى أبن عمك · قالت والعرق ستون صاعاً ·

وروى ابو داود عن محمد بن اسحاق ان العرق مكتل يسع ثلاثين صاعاً وعن ابي سلمة بن عبد الرحمن ان العرق زنبيل يسع خمسة عشر صاعاً فدل على ان العرق قد يختلف فى السعة والضيق في كون بعض الأعراق اكبرو بعضها اصغر فذهب الشافعي منها الى التقدير الذي جا فى خبر ابي هريرة من رواية ابي سلمة وهو خمسة عشر صاعاً في كفارة المجامع فى شهر رمضان و كذلك قال الأوزاعي واحمد بن حنبل لكل مسكين مدا وكذلك قال مالك الا انه قال بهد هشام وهو مد وثلث و

وذهب سفيان الثوي واصحاب الرأي المحديث سلمة بن صخر وهو احوط الأمرين ا وقد يحتمل ان يكون الواجب عليه ستين صاعاً ثم يو مقى بخمسة عشر صاعاً فيقول له تصدق بها ولا بدل ذلك على انها تجزية عن جميع الكفارة ولكنه يتصدق بها في الوقت ويكون الباقي ديناً عليه حتى يجده كما يكون للرجل على صاحبه ستون صاعاً فيجيئه بخمسة عشر صاعاً فأنه يأخذها منه ويطالبه على صاحبه ستون صاعاً فيجيئه بخمسة عشر صاعاً فأنه يأخذها منه ويطالبه بخمسة وار بعين ، الا ان اسناد حديث ابي هر يرة اجود واحسن انصالاً من حديث سلمة بن صخر

وقال ابو عيسي سألت محمد بن اسماعيل عن حديث محمد بن اسحاق عن سليمان ابن يسار فقال هو مرسل سليمان بن يسار لم يدرك سلمة بن صخر وقد روي ابو داود حديث سلمة بن صخر من غير طريق ابن اسحاق وذكر فيه المحرق مقداراً لنحو خمسة عشر صاعاً على وفاق حديث ابي هريم و ورواه ابو داود في هذا الباب .

قال حدثنا ابن السرح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني بن لهيمة وعمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن سليمان بن يسار ، وذكر الحديث قال فأتى رسول الله وقائلة بتمر فأعطاه اياه وهوقر يبمن خسة عشر صاعاً فقال تصدق بها فقال رسول الله على افقر مني ومن اهلي فقال رسول الله وقائل كله انت واهلك فقال الشيخ وقد ذكرت معني قوله كله انت واهلك في كتاب الصيام و كرهت اعادته ههنا .

قال ابو داود : حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جماد عن هشام بن عروق ان جملة كانت تحت اوس بن الصامت و كان رجل به لمم فأذا اشتد لمه ظاهر

مَن امرأنه فأنزَل الله عن وجل فيه كفارة الظهار •

قال الشيخ معنى اللمم همنا الالمام بالنساء وشدة الحرص والتوقان اليهن يدل على ذلك قوله في هذا الحديث من الرواية الأولى كنت امر، أاصيب من النساء ما لا يصيب غيري ، وليس معنى اللمم ههنا الخبل والجنون ولو كان به ذاك ثم ظاهر في تلك الحالة لم يكن يلزمه شيئ من كفارة ولا غيرها والله اعلم ، من طاهر في تلك الحالة لم يكن يلزمه شيئ من كفارة ولا غيرها والله اعلم .

قال ابو داود: حدثنا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن انها اخبرته عن حبيبة بنت سهل الأنصاريه انها كانت تحت ثابت ابن قيس بن الشاس وان رسول الله على خرج الى الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه فى الغلس فقال رسول الله على من هذه و فقالت انا حبيبة بنت سهل و فقال ما شأنك و قالت لا انا ولا ثابت بن قيس لزوجها و فلها جاء ثابت قال له رسول الله على هذه حبيبة بنت سهل و ذكرت ما شاء الله ان تذكر و قالت حبيبة يا رسول الله على عندي فقال رسول الله على خذ منها و قالت حبيبة يا رسول الله كلا اعطاني عندي فقال رسول الله على اهلها و قاخذ منها و جلست في اهلها و

قال الشيخ في هذا الحديث دلبل على ان الخلع فسَخ وليس بطلاق ولو كان طلاقاً لأقتضي فيه شرائط الطلاق من وقوعه في ظهر لم تمس فيه المطلقة ومن كونه صادراً من قبل الزوج وحده من غير مرضاة المرأة فلها لم يتعرف النبي الحال في ذلك فأذن له في مخالعتها في مجلسه ذلك دل على ان الخلع فسخ وليس بطلاق ، الا ترى انه لما طلق ابن عمر زوجته وهي حائض انكر عليه ذلك وامر بمراجعتها وامساكها حتى تطهر فيطلقها طاهراً فبل ان بمسها وامساكها حتى تطهر فيطلقها طاهراً قبل ان بمسها

والى هذا ذهب ابن عباس واحتج بقول الله تعالى (الطلاق مرتان فأمساك بمعروف او تسريج باحسان) قال ثم ذكر الخلع فقال ( فأن خفتم الا يقياحدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) ثم ذكر الطلاق فقال ( فأن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره ) فلوكان الحلع طلاقاً لكان الطلاق اربعاً والى هذا ذهب طاوس وعكرمة وهو احد قولي الشافعي وبه قال احمد بن حنبل واسحاق بن راهوية وابو ثور .

وروي عن على وعثمان وابن مسعود رضي الله عنهم ان الخلع نطليقة بائنة ا وبه قال الحسن وابراهيم النخعي وعطاء وابن المسيب وشريح والشعبي ومجاهد ومكحول والزهري وهو قول سفيان واصحاب الرأي ، وكذلك قال مالك والأوزاعي والشافعي في احد قوليه وهو اصحها والله اعلم .

وفي الخبر دليل على ان الخلع جائز على اثر الضرب وأن كان مكروهاً مع الأذى "وفيه انه قد الجذمنها جميع ما كان اعطاها -

وقد اختلف الناس في هذا فكان سعيد بن المسيب يقول لا يأخذ منها جميع ما اعطاها ولا يزيد على ما ساق اليها شيئًا ، وذهب اكثر الفقها الى ان ذلك جائز على ما تراضيا عليه قل ذلك او كثر .

وفيه دليل على انه لا سكني للمختلعة على الزوج •

قال ابوداود: حدثنا محمد بن عبد الرحمن البزار قال حدثنا على بن بحر القطان قال حدثنا هشام بن يوسف عن معمر عن عمر بن مسلم عن عكر مة عن ابن عباس ان امرأة ثابت بن قيس بن شماس اختلعت منه فجعل النبي على عدتها حيضة «١» .

على قال الشيخ هذا ادل شيئ على أن الجلع فسنخ وليس بطلاق وذلك أن الله عمالية الله عمالية الله عمالية الله عمالية الم الله عمالية الم المنافقة المنافق

# حمير ومن باب الملوكة عت الرجل

قال ابو داود : حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس ان مغيثا كان عبداً فقال يا رسول الله اشفع اليها فقال رسول الله عنها بربوة التي الله فأنه زوجك وابو ولدك، فقالت يارسول الله تأمرني بذلك قال لا انما انا شافع وكان دموعه نسيل على خده فقال رسول الله على الا نعجب من حب مغيث بربوة وبغضها اياه =

قال الشيخ كان الشافعي يقول حديث بريرة هو الأصل في باب المكافأة في النكاح ولا اعلم خلافًا ان الأمة اذا كانت تحت عبد فعتقت ان لها الخيار وانما اختلفوا فيها اذا كانت تحت حر، فقال مالك والشافعي والأوزاعي وابن أبي ليلي واحمد واسحاق لا خيار لها وقال الشعبي والنخعي وحماد واصحاب الرأي وسفيان الثوري لها الخيار واصل هذا الباب حديث بريرة

وقد اختلفت الروايات فيه عنعائشة رضي الله عنها فروى عنها اهل الحجاز انها قالت كان زوج بربرة عبداً كذلك رواه عروة بن الزبير والقاسم بن محمد

الشرح المصرية والطرطوشية وفي السنن المخطوطة . وقد جاء بعده قال الوداود هذا الحديث رواه عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال عدة المختلعة حيضة اهم .

وروى اهل الكوفة ان زوجها كان حراً كذلك رواه الأسود بن يزيد عنها وقد ذكر ابو داود هذه الأحاديث في هذا الباب فكانت رواية اهل الحجاز اولى لأن عائشة رضي الله عنها عمة القاسم وخالة عروة وكانا يدخلان عليها بلا حجاب والأسود يسمع كلامها من وراء حجاب

وقد قبل أن قوله كان زوجها حراً أنما هو من كلام الأسود لا من قول عائشة وحديث ابن عباس هذا لم يعارضه شبى وهو بخبر أنه كان عبداً وقد ذكر اسمه واثبت صفته فدل ذلك على صحة رواية أهل الحجاز وفي قولها تأمرني بذلك دليل على أن أصل أمره على الحتم والوجوب والوجوب

- ومن باب الماركين بعتقان مما هل نخير المرأة كان

قال ابو داود : حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا عبيد الله بن عبد الرحمن بن وهب عن القاسم عن عائشه رضي الله عنها انها ارادت ان تعتق مملو كين لها يعني زوجين «١» فسألت النبي مَلِيَّةُ فأمرها ان تبدأ بالرجل قبل المرأة

قال الشيخ وفي هذا دلالة على ان الخيار بالعثق الما يكون للأمة اذا كانت تحت عبد ولو كان لما خيار اذا كانت تحت حر لم يكن لتقديم عتق الزوج عليها معنى ولا فيه فائدة

حر ومن باب اذا اسلم احد النروجين ك⊸ قال ابو داود : حدثنا نصر بن على قال اخبر نى ابو احمد عن اسرائيل عن سماك

١٥ هكذا في نسختي الشرح وفي المتنين المطبوع والمخطوط لها زوج اهم .
 ٢٣ ٢ ٢ ٢ ٢)

عن عكرمة عن ابن عباس قال اسلمت امرأة على عهد رسول الله على فتزوجت فا ورجها الى النبي على فقال يا رسول الله اني قد اسلمت وعلمت باسلامي فانتزعها رسول الله على من زوجها الآخر وردها الى زوجها الاول.

قال الشيخ وفى هذا دليل على ان النكاح متى علم بين زوجين فأدعت المرأة الفرقة فأن القول فى ذلك قول الزوج وان قولها في ابطال النكاج غير مقبول والشك لا يزحم اليقين و لا اعلم خلافاً انه اذا لم يتقدم اسلام احد الزوجين اسلام الآخر وكانت المرأة مدخولاً بها ثم اسلم الآخر قبل انقضا العدة فها على الزوجية فى قول الزهري والشافعي واحمد بن حنبل واسحاق بن راهوية وقال مالك بن انس اذا اسلم الرجل قبل امرأ ته وقعت الفرقة اذا عرض عليها الاسلام فلم تقبل .

وقال سفيان الثوري في المرأة اذا اسلمت عرض على زوجها الاسلام فأن اسلم فها على نكاحها وان ابى ان يسلم فرق بينهما ؟ وكذلك قال اصحاب الرأي اذا كان في دار الأسلام · وان اسلمت المرأة ثم لحق الزوج بدار الكفر فقد بانت منه لأ فتراق الدين فأن اسلمت وهما في دار الحوب ولم يخرجا او واحد منه الى دار الأسلام فهو احق بها ان اسلم قبل ان تنقضي العدة فأذا انقضت العدة فلا سبيل له عليها ·

وقال ابن شبرمة تبين منه كما تسلم ولا سبيل له عليها الا بخطبة ، وبه قال ابو ثور وروى ذلك عن الحسن وعكرمة وعمر بن عبد العزيز وعطا، وطاوس - الى متى ترد عليه امرأنه اذا اسلم بعدها الله قال قال ابو داود: حدثنا محمد بن عمرو الرازي قال حدثنا سلمة بن الفضل قال

وحدثنا الحسن بنعلى قال حدثنا يزيد المعني عن ابي اسماق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال رد رسول الله على ابنته زينب رضي الله عنها على ابى العاص بالنكاح الأول لم يجدث شيئًا ، قال محمد بن عمرو في حديثه بعد ست سنين ، وقال الحسن بن على بعد سنتين .

قال الشيخ وهذا ان صح فأنه يحتمل ان بكون عدتها قد تطاولت لأعتراض سبب حتى بلغت المدة المذكورة في الحديث اما الطولى منها واما القصرى، الا ان حديث داود بن الحصين عنء كرمة عن ابن عباس نسخه وقد ضعف امره على بن المديني وغيره من علاء الحديث وقد حدثونا عن محمد بن اسماعيل الصائغ ، قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا ابو معاوية قال حدثنا الحجاج عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله ملك رد ابنته زينب على ابي العاص بن الربيع بنكاح جديد ، فقد عارض هذه الروايه رواية داود بن الحصين وفيها زيادة ليست في رواية داود بن الحصين والمثبت اولى من النافي غير ان محمد بن اسماعيل قال حديث ابن عباس اصح في هذا الباب من حديث عمرو بن شعيب ، وقال ابو عيسي الترمذي قال زيد بن هرون العمل في هذا على حديث عمرو بن شعيب ، وقال ابو عيسي الترمذي قال زيد بن هرون العمل في هذا على حديث عمرو بن شعيب وان كان اسناد حديث ابن عباس اجود ،

قال الشيخ وانما ضعفوا حديث عمرو بن شعيب من قبل الحجاج بن ارطاة لأنه معروف بالتدليس -

وحكى عن محمد بن عقيل ان يحيى بن سعيد قال لم يسمعه حجاج من عمرو تقال الشيخ وفي الحديث دليل ان افتراق الدارين لا تأثير له في ايقاع الفرقة وذلك ان ابا العاص كان بمكة بعد ان اطلق عنه رسول الله على وفكه عن اسره

وكان قد اخذ عليه أن يجهز زينب اليه ففعل ذلك وقدمت زينب على رسول الله على والله على وال

وقد روى انجاعة من النساء ردهن النبي ملك على از واجهن بالنكاح الأول منهن امرأة عكرمة بن ابى جهل وكان خرج الى اليمن وهند بنت عتبة اسلم ابو سفيان خارج الحرم وهي مقيمة بمكة وهي دار حرب لم يستول عليها النبي بعد فلما عاد اليها واسلمت هند كانا على نكاحها .

وقد تكلم الناس فى تزويج رسول الله على زينب من ابي العاص ومعلوم انها لم تزل مسلمة وكان ابوالعاص كافراً ووجه ذلك ان النبي ملك انما زوجها منه قبل نزول قوله عزوجل ( ولا تنكحوا المشركين حتى يوممنوا ) ثماسلم ابو العاص فردها عليه رسول الله ملك فاجتمعا في الاسلام والنكاح معاً .

ومن باب من اسلم وعنده نساء اكثر من اربع او احدان عليه قال ابو داود: حدثنا مسدد قال حدثنا هشيم قال وحدثنا رهب بن بقية قال اخبرنا هشيم عن ابن ابي ليلى عن حميضة بنت الشمر دل عن الحارث بن قيس قال مسدد بن عميرة وقال وهب الأسدي قال اسلمت وعندي ثماني نسوة فذكرت ذلك للنبي على فقال اختر منهن اربعاً وقال بعضهم في اسناده قيس بن الحارث «١»

قال الشيخ قوله اختر منهن اربعًا ، ظاهر. يدل على ان الأختيار فى ذلك الية يمسك من شاء منهن سواء كان عقد عليهن في عقد واحد او متفرقات

<sup>«</sup>١» اي لا الحارث بن قيس، قال ابو داود قال احمد بن ابراهم هذا الصواب يعني قيس بن الحارث اهم .

لا يعتبر المتقدمة في العقد ولا المتأخرة منهن لأن الأمرقد فوض اليه في الاختيار من غير استفصال والى هذا ذهب مالك والشافعي واحمد بن حنبل واسحاق بن راهوية واراه قول محمد بن الحسن الحسن وقد روي ذلك عن الحسن البصري .

وقال ابوحنيفة وسفيان الثوري ان نكحهن فى عقد واحد فرق بينه وبينهن وان كان نكح واحدة بعد الأخرى حبس اربعاً منهن الأولى فالأولى وترك سائرهن

قال الشيخ معنى الأختيار المذكور في الحديث يبطل اذا لم يكن له الا حبس الأوليات فدل ذلك على إنه مختار من شاء منهن الأولى والاخرى فيذلك سواء ومن اعتبر فيهن هذا المعنى لزمه ان يعتبر اوصاف عقودهن فيا مضى فلا مجيز منها العقود التي خات عن الشهود والأولياء ولا العقود التي وقعت في ايام العدة من الزوج الأول فاذا لم يكن هذا معتبراً فيها لأنه حكم ثابت من احكام الجاهلية وقد لقيه الأسلام بالعفو ، فكذلك التقديم والتأخير لا فرق بين الأمرين في ذلك فأما الأعيان فأنها قائمة غير فائنة وليست كالأوصاف التي قد فائت بفوات الزمان الذي قد وقع فيه العقد فلا يقر الزوج على نكاج امرأة من ذوات المحارم اللاتي لو اراد ابتداء العقد عليهن في حال الاسلام لم يحلال له قال أبو داود احدثنا يجي بن معين قال حدثنا وهب بن جريو عن ابيه قال عن اليوب يحدث عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي وهب الجيشاني عن اليوب يحدث عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي وهب الجيشاني عن الضحاك بن فيروز عن ابيه قال: قلت يا رسول الله اني اسلمت و تحتي عن الضحاك بن فيروز عن ابيه قال: قلت يا رسول الله اني اسلمت و تحتي

قال الشيخ في هذا بيان أن الأختيار إليه في امساك من شاء منهن من المتقدمة

الجتان قال طلق ابتها شئت

والمتأخرة · وفيه حجة لمنذهب الى ان اختياره احديهما لا يكون فسخاً لنكاح الأخرى حتى يطلقها ·

صحير ومن باب اذا اسلم احد الأبوين مع من يكون الولد كالحدثنا على قال البو داود: حدثنا ابراهيم بن موسي الرازي قال حدثنا عيسي قال حدثنا عبد الحيد بن جعفر قال اخبرني ابي عن جدي رافع بن سنان انه اسلم وابت امرأته ان تسلم فأ تت النبي على فقالت ابنتي وهي فطيم او شبهه وقال رافع ابنتي فقال له رسول الله على اقعد ناحية وقال لها اقعدي ناحية ، قال واقعد الصبية بينها الله مقال النبي على اللهم اهدها فالت الى امها ، فقال النبي على اللهم اهدها فالت الى ابها فأخذها .

قال الشيخ في هذا بيان أن الولد الصغير أذا كان بين المسلم والكافر فأن المسلم احق به ا والى هذا ذهب الشافعي ·

وقال اصحاب الرأي في الزوجين يفترقان بالطلاق والزوجة ذمية ان الام احقى بأولادها ما لم تزوج ولا فرق في ذلك بين الذمية والمسلمة ·

# - ﷺ ومن باب اللمان ﴾ -

قال ابو داود: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن ابن شهاب ان سَهِل بن سعد الساعدي اخبره ان عويمر بن اشقر العجلاني جا الى عاصم بن عدي ٤ فقال له يا عاصم ارأيت رجلاً وجد مع امرأته وجلاً ايقتله فتقتلونه ام كيف يفعل سل لى يا عاصم رسول الله على فسئل عاصم وسول الله على فكره رسول الله على المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ماسمع من رسول الله عنها الله عنها الله عنها عويمر حتى الله عنها الله عنها عويمر حتى الله

رسول الله على فقال ياوسول الله ارأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً ايقتله فتقتلونه ام كيف يفعل " فقال رسول الله على قد انزل فيك وفي صاحبتك قرآن فأذهب فأت بها ، فقال سهل فتلاعنا وانا مع الناس عند رسول الله على فلما فرغا قال عوير كذبت عليها يا رسول الله ان المسكتها فطلقها عوير ثلاثا قبل ان يأمره رسول الله على قال ابن شهاب فكانت تلك سنة المتلاعنين وقال الشيخ قوله كره رسول الله على المسائل وعابها يريد به المسئلة عما لا حاجة بالسائل اليها دون مابه اليه الحاجة ، وذلك ان عاصماً انما كان يسئل لغيره لا لنفسه فأظهر رسول الله على الكراهة في ذلك ايثاراً لستر العورات و كراهة لمتك الحرمات .

وقد وجدنا المسئلة في كتاب الله عن وجل على وجهين احدهما ما كان على وجه التبين والتعلم فيما يلزم الحاجة اليه من امر الدين والآخر ما كان على طريق التكلف والتعنت فأباج النوع الأول وامر به واجاب عنه فقال تعالى (فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون) وقال (فا-ئل الذين يقرو أن الكتاب من قبلك) وقال في قصة موسى والحضر (فلا تسألني عن شيئ حتى احدث لك منه ذكرا) وقال (لتبيينية للناس ولا تكثمونه) فأوجب على من يسئل عن علم ان يجيب عنه وان يبين ولا يكتم \* وقال رسول الله تلك من سئل عن علم فكتمه الجم بلجام من نار ٤ وقال عن وجل (يسئلونك عن الأهلة على هي مواقيت للناس والحج) (ويسئلونك عن الحيض قل هو اذى) (يسئلونك عن الأخر (ويسئلونك عن الأخر (ويسئلونك عن الأول في النوع الآخر (ويسئلونك عن الروح قل الوح من امر ربي) ٤ (يسألونك عن الساعة ايان مرساها فيم عن الروح قل الروح من امر ربي) ٤ (يسألونك عن الساعة ايان مرساها فيم

انت من ذكراها الى ربك منتهاها) وعاب مسئلة بني اسرائيل في قصة البقرة لما كان على سبيل التكاف لما لا حاجة بهم اليه ا وقد كانت الغنية وقعت بالبيان المتقدم فيها وكل ما كان من المسائل على هذا الوجه فهو مكروه ، فأذا وقع المتقدم فيها وكل ما كان من المسائل على هذا الوجه فهو مكروه ، فأذا وقع المحواب فهو السكوت عن جوابه فأنما هو زجر وردع للسائل ؛ واذا وقع الجواب فهو عقوبة وتغليظ .

وفي قوله هي طالق ثلاثاً دليل على ان ايقاع التطليقات الثلاث مباح ولو كان محرماً لاشبه ان يرد عليه رسول الله على قوله في ذلك ويبين بطلانه لمن مجضرته لأنه لا يجوز عليه ان يجري بحضرته باطل فلا ينكره ولا يرده

وقد يحتج به من يرى ان الفرقة لا تقع بنفس اللعان حتى يفرق بينها الحكام وذلك ان الفرقة لو كانت واقعة بينها لم يكن للتطليقات الثلاث معنى ·

وقد يحتج بذلك أيضاً من يَوى الفرقة بنفس اللعان على وجه آخر وذلك أن الفرقة لو لم تكن واقعة باللعان لكانت المرأة في حكم المطلقات ثلاثاً وقد لجمعوا على انها ليست فحكم المطلقات ثلاثاً تحلله بعد زوج فدل على ان الفرقة واقعة قبل ويشبه أن يكون أغا دعاه إلى هذا القول أنه لما قبل له لا سبيل لك عليها وجد من ذلك في نفسه فقال كذبت عليها أن أمسكتها هي طالق ثلاثاً يويد بذلك تحقيق ما مضى من الفرقة وثوكيده

وقوله فكانت سنة المتلاعنين يويد التفريق ببنها

وقد اختلف في الوقت الذي يزول فيه فراش المرأة وتقع فيه الفرقة الفرقة وقال مالك والأوزاعي اذا التعن الرجل والمرأة جميعاً وقعت الفرقة ، وروي ذلك عن ابن عباس -

وقال الشافعي اذا التعن الرجل وقعت الفرقة وان لم تكن المرأة التعنت بعد وقال اصحاب الرأي الفرقة الما تقع بتفريق الحاكم بينها بعد ان يتلاعنا معاً قال ابو داود: حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا جربر عن الأعمش عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله قال إنا لليلة جمعة في المسجد اذ دخل رجل من الأنصار في المسجد ، فقال لو ان رجلاً وجد مع امرأته رجلاً فتكلم به جلدة و او قتل قتلتموه وان سكت سكت على غيظ والله لأسألن عنها رسول الله على فيظ في المهم افتح وجمل يدعو فلزلت آية اللعان ( والذين يرمون از واجهم ولم يكن لهم شهداء وجمل يدعو فنزلت آية اللعان ( والذين يرمون از واجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم ) هذه الآية فابتلى به ذلك الرجل من بين الناس فجاء هو وامرأته الى رسول الله من الله انه لمن الصادقين المن رسول الله من عليه ان كان من الكادبين قال فدهبت لتلتعن فقال لها رسول الله عنه المن المادة بن المادة بن الماسة عليه ان كان من الكادبين قال فلها ان تجيئ به اسود جعدا فياء تنها الدبرا قالي لعلها ان تجيئ به اسود جعدا فياء تنها المهم وحعدا فياء تنها المهم وحعدا فياء تنها المهم وحعدا فياء تنها المهم وحعدا فياء تنها المهم المنه المهم والم بعدا فياء تنها المهم وحعدا فياء تنها المهم وحعدا فياء اللهم المها المهم وحعدا فياء المهم المها المهم وحمدا فياء تنها المهم وحمدا فياء المهم المه المهم وحمدا فياء المهم المهم وحمدا فياء المهم المه المهم وحمدا فياء المهم المهم وحمدا فياء المهم المهم وحمدا فياء المهم المهم المهم وحمدا فياء المهم المهم وحمدا فياء المهم المهم والمهم وال

قوله اللهم افتح معناه اللهم احكم او بين الحكم فيه ، والفتاح الحاكم ومنه قوله تعالى (ثم افتح بيذنا بالحق وهو الفتاح العليم ) وفى قوله لعلما ان تجيئ به اسود جعدا دليل على ان المرأة كانت حاملاً وان اللعان وقع على الحمل ومن رأى اللعان على نفى الحمل مالك والأوزاعي وابن ابي ليلى والشافعي وعن رأى اللعان على نفى الحمل مالك والأوزاعي وابن ابي ليلى والشافعي وقال ابو حنيفة لا يلاعن بالحمل لأنه لا يدري لعله ريح وقال ابو حنيفة لا يلاعن بالحمل لأنه لا يدري لعله ريح قال ابو داود : حدثنا احمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا ابن وهب عن عياض قال ابو داود : حدثنا احمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا ابن وهب عن عياض

ابن عبد الله الفهري وغيره عن ابن شهاب عن سهل بن سعد في هذا الخبر قال فطلقها ثلاث تطليقات عند رسول الله فانفذه رسول الله على وكان ما صنع عند رسول الله على سنة ، قال سهل حضرت هذا عند رسول الله على فضت السنة بعد في المتلاعنين ان يفرق بينها ثم لا يجتمعان ابداً .

قوله فانفذه رسول الله ملك يجتمل وجهين احدهما ايقاع الطلاق وانفاذه وهذا على قول من زعم ان اللعان لا يوجب الفرقة 4 وان فراق العجلاني امرأته الها كان بالطلاق 4 وهو قول عثمان البتي .

والوجه الآخر ان يكون معناه انفاذ الفرقة الدائمة المتأبدة ، وهذا على قول من لا يراها تصلح للزوج بحال وان اكذب نفسه فيما رماها به والى هذا ذهب الشافعي ومالك والأوزاعي والثوري ويعقوب واحمد واسحاق وشهد لذلك قوله ولا نجتمعان ابداً .

وقال الشافعي ان كانت زوجته امة فلاعنها ثم اشتراها لم تحلله اصابتها لأن الفرقة وقعت متأبدة فصارت كحرمة الرضاع ·

ومذهب ابي حنيفة ومحمد بن الحسن انه اذا كذب نفسه ثبت النسب و لحقه الولد .
وفيه دليل على ان الزوج اذا طلقها قبل اللعان لم يكن ذلك مانعاً من وجوب اللعان عليه وقال الحسن والشعبي والقاسم بن محمد في الرجل يقذف زوجته ثم يطلقها ثلاثاً ان يلاعنها ، واليه ذهب مالك والشافعي واحمد بن حنبل وذلك ان القذف كان وهي زوجة .

وقال اصحاب الرأي لاحدولا لعان فيذلك، وهوقول هماد بن ابي سليمان وحكى عن الثوري · قال ابو داود : حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي قال اخبرنا هشام بن حسان قال حدثني عكرمة عن ابن عباس ان هلال بن امية قذف امرأته عند رسول الله علي بشريك بن سحماء فقال النبي علي البينة او حدٌّ فى ظهرك قال يا رسول الله اذا رأى احدنا رجلاً على امرأته يلتمس البينة فِعَلَ النِّي عَلَيْتُهُ يَقُولُ البِّينَةُ وَاللَّهُ لَهُ فَي ظهركُ \* فقال هلال والذي بعثك بالحق نبيا اني لصادق ولينزلن الله عز وجل في امري مايبري ُ ظهري منالحد فنزلت [ والذين يومون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم ] فقرأ حتى بلغ من الصادقين فانصرف النبي والله فأرسل اليهم الجاءا ، فقام هلال بن امية فشهد والنبي علي يقول ان الله يعلم ان احدكما كاذب فهل منكما من تائب ثم قامت فشهدت فلما كان عند الخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين وقالوا لها انها موجبة ؛ قال ابن عباس فِتلكاً ت ونكصت حتى ظننا انها سترجع وقالت لا افضج قومي سائر اليوم فمضت ٤ فقال النبي الله أبصروها فأن جاءت به اكر العينين سابغ الأليتين خدلج الساقين فهو لشربك بن سحما م فجاءت به كذلك • فقال النبي عَلِيُّ لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن. قال الشيخ فيه من الفقه أن الزوج أذا قذف أمرأته برجل بعينه ثم تلاعنا فأن اللعان يسقط عنه الحد فيصير في التقدير ذكر: المقذوف به تبعاً لا يعتبر حَكُمُهُ وَذَلَكَ لَا نَهُ عَلَيْكُ قَالَ لَهَلَالَ بَنَ امِيهِ الْبِينَةُ او حَدَ فِي ظَهْرَكُ فَلَمَا تَلَاعِنَا لم يعرض لهلال بالحد ولا روى في شيئ من الأخبار ان شريكا بن سحماء عفا عنه فعلم ان الحد الذي كان يلزمه بالقذف سقط عنه باللعان وذلك لأنهمضطر الى ذكر من يقذفها به لأزالة الضرر عن نفسه فلم يحمل امره على القصد له بالقذف

وادخال الضرر عليه

وقال الشافعي وانما يسقط الحد عنه اذا ذكر الرجل وسما. في اللعان فأن لم يفعل ذلك حد له ·

وقال ابو حنيفة الحد لازم له وللرجل مطالبته به · وقال مالك يجد للرجل وبلاعن للزوجة ·

وفى قوله البينة والاحد في ظهرك دليل على انه اذا قذف زوجته ثم لم يأت بالبينة ولم يلاعن كان عليه الحد وقال ابوحنيفة اذا لم يلتعن الزوج فلا شيئ عليه وفي قوله عند الخامسة انها موجبة دليل على ان اللعان لا يتم الا بأستيفا عدد الخلس واليه ذهب الشافعي و

وقال ابوحنيفة اذا جاء بأكثر العدد نابعن الجميع، وقوله الله يعلم ان احدكما كاذب فهل من تائب فيه دليل على ان البينتين اذا تعارضنا ته اترتا وسقطنا وفيه دليل على ان الامام انما عليه ان يحكم بالظاهر وان كانت هناك شبهة معترض وامور تدل على خلافه ، الا تراه يقول لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن .

والحدلج الساقين هو الغليظها -

قال ابو داود: حدثنا الحسن بن على قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس ، وذكر قصة هلال بن امية وساقها بطولها ، وقال بعد ان ذكر التلاعن ففرق رسول الله مالية بينها وقضي ان لا يدعى ولدها لأب ولا يَر مي ولدها ومن رماها او رمى ولدها فعليه الحد وقضى ان لا بيت لها عليه ولا قوت من اجل انهها يتفرقان من غير طلاق ولا متوفى عنها

وقال ان جاءت به اصهیب ارتصح اثیبج حمش الساقین سابغ الألیتین فهو للذي رمیت به .

قال الشيخ وفيه من الفقه بيان ان اللعان فسخ وليس بطلاق وانه ليس للملاعنة على زوجها سكنى ولا نفقة ، واليه ذهب الشافعي ·

وقال ابو حنيفة ومحمد بن الحسن اللعان تطليقة باثنة ولها السكني والنفقة في العدة ·

قال الشيخ وفيه بيان ان من رمى الملاعنة او ولدها فأن عليه الحد وهو قول اكثر العلماء -

وقال اصحاب الرأي ان كان جرى اللعان بينهما بالقذف لا على ننى الولد فأن قاذفها يحد؛ وان كان لاعنها على ولد نفاه لم يكن على الذي يقذفها حد ·

وقال ابو عبيد القاسم بن سلام بعد ان حكى هذا المذهب عنهم وحجتهم فيه ان قالوا معها ولد لا اب له قالوا فأن مات ذلك الولد كان على من يوميها بعده الحد و تعجب ابوعبيد من سقوط الحدوثبوته لحياة رجل ووفاته وقال لا يصح في رأي ولا نظر .

وفيه دلالة على جواز الاستدلال بالشبه .

وفيه بيان ان من لا يجوز الاستدلال به لا يحكم به اذا كان هناك ما هو اقوى منه في الدلالة على ضد موجبه ولو كان للشبه ههنا حكم لوجب عليها الحد اذا جاءت به على النعت المكروه ·

وفيه من العلم أن التحلية بالنعوت المعيبة أذا أريد بها النعريف لم تكن غيبة بأثم بها قائلها · والا صيهب تصغير الأصهب وهو الذي يعلوه صهبة وهي كالشقرة والأريصج تصغير الأرسح وهو خفيف الأليتين ابدلت السين منه صاداً، وقد يكون ايضاً تصغير الأرصع ابدلت عينه خاء

قال الأصمعي الأرصع الأرسخ والأشيج نصغير الأشج وهو الناتئ الثبج والشبح الشبح والأشيج الشبح والأشيج الساقين والخدلج العظيم الخلق المنافقة بخلق الجل، يقال نافة جمالية اذا شبهت بالفحل من الابل في عظم الخلق "

قال ابو داود الحدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر ان رجلاً لاعن امرأته في زمان رسول الله على وانتنى من ولدها ففرق رسول الله على المرأة .

قال الشيخ يجتج به من لا يرى البينونة تقع بين المتلاعنين الا بتفريق الحاكم وذلك لأضافة التفريق بينهم الى رسول الله مرائل وقد استشهدوا فى ذلك ايضاً بالفسوخ التي نيحتاج فيها الى حضرة الحكام فأنها لا تقع الا بهم "

وذهب الشافعي إلى ان التفريق بينها واقع بنفس اللعان او بنفس اللعن الا انه لما جرى التلاعن بحضرة رسول الله ما الله التفريق ونسب الى فعله كا تقوم البينة اما بالشهادة او بافرار المدعي عليه فيثبت الحق بهما عليه ثم يضاف الأمر في ذلك الى قضا القاضي ولو وجب ان لا يكون التفرقة الا بأمر الحاكم لوجب ان لا يكون التفرقة الا بأمر الحاكم لوجب ان لا ينفي الولد عن الزوج الا بحكم الحاكم لأنه قد نسق عليه في الذكر فقيل فرق رسول الله ما الله عن المتلاعنين والحق الولد بالأم فأذا جاز ان يلحق الولد بالأم وينقطع نسبه عن الأب من غير صنع للحاكم فيه جاز ان يقع الفرقة بينهما من غير صنع له فيه والله اعلم "

قال وانما معنى قوله فرق رسول الله عَلَيْقُ بين المتلاعنين اي بين ان الفرقة وقعت بينها باللعان ·

قال ابو داود: حدثنا محمد بن جعفر الوركاني قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن الزهري عن سهل بن سعد في خبر المتلاعنين قال: قال رسول الله على الصروها فأن جاءت به ادعج العينين عظيم الأليتين فلا اراه الاقد صدق وان جاءت به احيمر كأنه وحرة فلا اراه الا كاذباً .

قال الشيخ الوحرة دويبة وجمعها وحر، ومنه قيل فلان وحر الصدر اذا دبت العداوة في قلبه كدبيب الوحر ·

قال ابو داود: حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا سفيان بن عيينة قال سمع عمر وسعيد بنجبير يقول سمعت ابن عمر يقول قال رسول الله علي الله احد كما كاذب لا سبيل لك عليها قال يارسول الله مالي قال لا مال لك أن كنت صدقت عليها فهو بما استحلات من فرجها وان كذبت عليها فذلك ابعد لك .

قال الشيخ قوله لا سبيل لك عليها فيه بيان وقوع الفرقة بينهما باللعان خلاف قول عثمان البتي ان اللعان لا يوجب الفرقة .

وفيه دلالة على ان الفرقة باللمان متأبدة ولو كان له عليها سبيل اذا كذب نفسه لاستثناه • فقال الا ان تكذب نفسك فيكون لك عليها حينئذ سبيل فلما اطلق الكلام دل على تأبيد الفرقة ·

وفيه بيان ان زوج الملاعنة لا يرجع عليها بالمهر وان اقرت المرأة بالزنا او قامت عليها البينة بذلك ·

قال الشيخ وهذا في المدخول بها الا تراه بقول فهو بما استحللت من فرجها فأما غير المدخول بها فقد اختلف الناس فيها ، فقال الحسن وقتادة وسعيد بن جبير يلاعنها ولها نصف الصداق ، واليه ذهب مالك والأوزاعي .

وقال الحكم وحماد لها الصداق كاملاً ، وقال الزهري يتلاعنان ولاصداق لها. حرفي ومن باب اذا شك في الولد كة ص

قال ابو داود: حدثنا ابن ابي خلف قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن ابي هريرة قال جاء ت بولد اسود عن ابي هريرة قال جاء ت بولد اسود فقال هل لك من ابل اقال نعم، قال فما الوانها، قال حمر، قال فهل لك فيها من اورق اقال ان فيها لورق، قال فأني تراه، قال عسي ان يكون نزعه عرق عرق ، قال وهذا عسى ان يكون نزعه عرق .

قال الشيخ هذا القول من السائل تعريض بالريبة كأنه بريد نفي الولد بحكم النبي عَلَيْكُ فأن الولد للفراش ولم يجعل خلاف الشبه واللون دلالة يجب الحكم بها وضرب له المثل بما يوجد من اختلاف الألوان في الابل و فحلها ولقاحها واحد وفى هذا اثبات القياس وبيان ان المتشابهين حكمها من حيث اشتبها واحد وفيه دليل على ان الرجل اذا ولدت له امرأته ولداً فقال ليس مني لم يصر قاذفاً لها بنفس هذا القول لجواز ان يكون ليس منه لكن لغيره بوطئ شبهة او من زوج متقدم و

وفيه دليل على ان الحد لا يجب في المكاني وانما يجب بالقذف الصريج · - هي ومن باب ادعا، ولد النرنا الله -

قال ابو داود: حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا معمر عن سليم يعني

ابن ابي الذيال قال حدثني بعض اصخابنا عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله عليه لا -ساعاة في الاسلام من ساعي في الجاهلية فقد لحق بعصبته ومن ادعى ولداً لغير رشدة فلا يَرث ولا يورث ·

قال الشيخ المساعاة الزنا ، وكان الأصمعي يجعل المساعاة في الاماء دون الحرائر وذلك لأنهن يسعين لمواليهن فيكتسبن لهم بضر ائب كانت عليهن فأ بطل على المساعاة في الاسلام ولم يلحق النسب لها وعفا عما كان منها في الجاهلية والحق النسب به ؛ ويقال هذا ولد رشدة ورشدة لغتان .

قال ابوداود: حدثنا شیبان بن فروخ قال حدثنا محمد بن راشد قال وحدثنا الحسن بن علی قال حدثنا یزید بن هارون قال حدثنا محمد بن راشد وهو اشبع عن سلیان بن موسی عن عمرو بن شعیب عن ابیه عن جده ان النبی مالی قضی ان کل مستلحق استلحق بعبد ابیه الذي یدعی له ادعاه وور ثته فقضی ان من کان من امة یملکها یوم اصابها فقد لحق بمن استلحق ولیس له مما قسم قبله من المیراث شیئ و ما ادر ك من میراث لم یقسم فله نصیبه و لا یلحق اذ کان ابوه الذي یدعی له ان کره افان کان من امة لم یملکها او من حرة عاهم بها فأنه لا یلحق و لا یورث اوان کان الذي یدعی له و هو ادعاه فهو و لد زنیة من حرة کان او امة و کان او امة و امة و امة و امة و امة و امة

قال الشيخ هذه احكام وقعت في اول زمان الشريعة وكان حدوثها مابين الجاهلية وبين قيام الاسلام ، وفي ظاهر هذا الكلام تعقد واشكال ، وتحرير ذلك وبيانه ان اهل الجاهلية كانت لهم اما أساعين وهن البغايا اللواتي ذكرهن (ح٣ م ٢٠)

الله تعالى في قوله (ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء) اذ كان ساداتهن يلمون بهن ولا يجتنبوهن فأذا جاءت الواحدة منهن بولد وكان سيدها يطأها وقد وطئها غيره بالزنا فربما ادعاه الزاني وادعاه السيد فحكم ﷺ بالولد لسيدها لأن الأمة فراش له كالحرة ونفاه عن الزاني فأن دعى للزاني مدة وبقي على ذاك الى ان مات السيد ولم يكن ادعاه في حيانه ولا انكره ٬ ثم ادعاه ورثته بعد موته واستلحقوه فأنه يلحقبه ولايرث اباه ولا يشارك اخوتهالذين استلحقوه فيميراثهم من ابيهم اذا كانت القسمة قد مضت قبل ان يستلحقه الورثة وجعل حكم ذلك حكم مامضي في الجاهلية فعفا عنه ولم يود الى حكم الاسلام، فأن ادرك ميراثاً لم يكن قد قسم الى أن ثبت نسبه باستلحاق الورثة اياه كان شريكهم فيه اسوة من يساويه في النسب منهم فأن مات من اخوته بعد ذلك احدولم يخلف من يحجبه عن الميراث ورثه فأن كان سيد الأمة انكر الحل وكان لم يدعه فأنه لا يلحق به وليس لورثته ان يستلحقوه بعد موته ، وهذا شببه بقصة عبد بن زمعة وسعد بنمالك ودعواهما في ابن امة زمعة ٤ فقال سعد ابن اخي عهد الي فيه اخي ، وقال عبد بن زمعة اخي ولد على فراش ابي فقضي رسول الله عظ بالولد للفراش فصار ابنا لزمعة · وسنذكر هذا الحديث في موضعه من هذا الكتاب ونورده هناك شرحاً وبياناً ان شام الله تعالى «١» -

<sup>«</sup>١» جاء هذا في النسخة المصرية ما نصه: آخر المجلد الثاني من كتاب معالم السنن ويتلوه في الحجلد الثالث (ومن باب القافة) والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين وحسبنا الله ونع الوكيل اه. وهذا آخر الموجود في دار الكتب المصرية .

#### ~ ﴿ ومن باب القافة ١٠ ﴾ ﴾~

قال ابو داود: حدثنا مسدد وعثمان بن ابي شببة المعنى وابن السرح قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت دخل على رسول الله على قال قال مسدد وابن السرح بوما مسروراً ، وقال عثمان يعرف اسار بر وجهه ، فقال اي عائشة الم تري ان مجززاً المدلجي رأى زيداً واسامة قد غطيا روسها بقطيفة وبدت اقدامها ، فقال ان هذه الأقدام بعضها من بعض قال ابو داود كان اسامة اسود وكان زيد ابيض

قال الشيخ فيه دليل على ثبوت امر القافة وصحة لقولهم في الحاق الولد وذلك ان رسول الله والله و السرور الا بما هو حق عنده ، و كان الناس قد ارتابوا بأمر زيد بن حارثة وابنه اسامة و كان زيد ابيض وجاء اسامة اسود ، فلمارأى الناس في ذلك و تكلموا بقول كان يسور رسول الله على سماعه فلما سمع هذا القول من مجزز فرج به وسرى عنه .

وممن اثبت الحكم بالقافة عمر بن الخطاب وابن عباس وعطا ومالك والأوزاعي

(١) قد انتهت النسخة المصرية كما علمت وبقى عدنا من الأصول النسخة الطرطوشية وهي كاملة الكتب الا ان السند محذوف فيها كما ذكرنا والناسخ العلامة الطرطوشي ربما لحصكلام الشارج وعبر عنه بالمعنى وبقى الجزء الثاني من نسخة الا محدية وهذا الجزء ليس اخا للا ول وبين استنساخهما نحو مائه وخمسين سنة كما اشرت اليه في القدمة وقد نقص فيه من هذا الباب الى كتاب الحدود ونقص فيه ايضاً كتب القضاء والعلم والذبايح والسيد ولعلما في اخيه المفقود نظراً ونقص فيه ايضائح الواقع في اصل سنن ابي داود . ويكون اعتادنا فها علم النسخة الطرطوشية لاغير ، وقد تكلفت مشقة عظيمة في استنساخها عنها بنفسي النسخة الطرطوشية لاغير ، وقد تكلفت مشقة عظيمة في استنساخها عنها بنفسي النسخة الطرطوشية لاغير ، وقد تكلفت مشقة عظيمة في استنساخها عنها بنفسي النسخة الطرطوشية لاغير ، وقد تكلفت مشقة عظيمة في استنساخها عنها بنفسي النسخة الطرطوشية لاغير ، وقد تكلفت مشقة عظيمة في استنساخها عنها بنفسي المنسة الموفق اه م .

والشافعي واحمد وعامة اهل الحديث

وقال اهل الرأي في الولد المشكل يدعيه اثنان يقضي به لهما وابطلوا الحكم بالقافة و واختلفت اقاويلهم في ذلك فقال ابو حنيفة يلحق الولد برجلين وكذلك بأمرأتين وقال ابو يوسف يلحق برجلين ولا يلحق بأمرأتين .

وقال محمد يلحق بالآباء وان كثروا، ولا يلحق الا بأم واحدة · واختلف القائلون بالقافة اذا قالت ان الولد منهما جميعاً ·

قال الشافعي اذا كان الولد كبيراً قيل له انتسب الى ايهما شئت. وقال لبو ثور يلحق بهما · (برهماوبزناته) «۱» وقاله عمر ·

وقوله تمرف اسار بر وجهه ، قال ابوعبيد الأسار بر الخطوط في الوجه والجبهة ، ⇒ ومن باب من قال في القرعة اذا تنازعو إفي الولد 

→ المن المن المن القرعة اذا تنازعو إلى الولد الله المنابع المن المنابع المنابع

قال ابو داود: حدثنا مسدد ثنا يخيى عن الأجلح عن الشعبي عن عبد الله بن الحاليل عن زيد بن ارقم قال: كنت جالساً عند النبي من في في ولد وقد وقعوا على فقال ان ثلاثة نفر من اهل اليمن انوا علياً يختصمون اليه في ولد وقد وقعوا على امرأة في طهر واحد ، فقال لا ثنين طيبا بالولد لهذا فغايا " ثم قال لا ثنين طيبا بالولد لهذا فغليا " فقال انتم شركاء بالولد لهذا فغليا " فقال انتم شركاء متشاكسون اني مقرع بينكم فرن قرع فله الولد وعليه لصاحبيه ثلثا الدية فأقرع بينهم فجمله لمن قرع فضحك رسول الله من الله حتى بدت اضراسه او نواجذه وقيه قال الشيخ : فيه دليل على ان الولد لا يلحق بأكثر من اب واحد ؟ وفيه اثبات القرعة في امر الولد واحقاق القارع والقرعة مواضع غير هذا في العتق

«١» ها أن الكلمتان تعذر على فهمها و هكذا رسمها تقريباً وليراجع مذهب ابي ثور في ذلك أهم

وتساوي البينتين في الشيئ بتداعاه اثنان فصاعداً · وفي الخروج بالنساء في الأسفار وفي قسم المواريث وافراز الحصص بها · وقد قال بجميع وجوهها نفر من (۱» العلما ومنهم من قال بها في بعض هذه المواضع ولم يقل بها في بعض ومن ذهب الى ظاهره اسحق بن راهوية وقال هو السنة في دعوى الولد وقال به الشافعي قديماً · وقيل لا محد في حديث زيد هذا فقال حديث القافة احب الي وقد تكلم بعضهم في اسناده ·

ومن باب وجوه الذكاح التيكان بتناكح بها اهل الجاهلية الله قال ابو داود: حدثنا احمد بن صالح ثنا عنبسة بن خالد حدثني يولس بن يزيد قال: قال عمد بن مسلم بن شهاب اخبرني عروة بن الزبير ان عائشة رضي الله عنها زوج النبي ملك اخبرته ان النكاح في الجاهلية على اربعة انجاء فكاح منها نكاح الناس اليوم مخطب الرجل الى الرجل وليته فيصدقها ثم ينكحها ونكاح آخر كان الرجل يقول لأمرأته اذا طهرت من طمثها ارسلي الى فلان فاستبضعي منه ويعتزلها زوجها ولا يمسها ابداً حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي يستبضع منه ، فأذا تبين حملها اصابها زوجها ان احب وانما يفعل رغبة في نجابة الولد فكان هذا النكاح يسمى نكاح الاستبضاع .

ونكاح آخر بجتمع الرهط دون العشرة فيدخلون على الرأة كلهم بصبها فأذا حملت ووضعت ومن ايال بعد ان تضع حملها ارسلت اليهم فلم يستطعر جل منهم ان يمتنع حتى بجتمعوا عندها فتقول لهم قد عرفتم الذي كان من امن كم وقد ولدت وهو ابنك يافلان فتسمى من احبت منهم بأسمه فيلحق به ولدها

١٠٥ ربما كانت الـكلمة بعض العلماء ، لا نها لم تظهر لي تماماً اهم .

ونكاح رابع يجتمع الناس الكثير لا تمتنع ممن جا ها وهن البغايا كن ينصبن على ابوابهن رايات يكن علماً لمن ارادهن دخل عليهن ، فأذا حملت فوضعت حملها اجمعوا لها ودعوا لهم القافة ثم الحقوا ولدها بالذي يرون فالتاطه ودعى ابنه لا يمتنع من ذلك ، فلما بعث الله محمداً على هدم نكاح اهل الجاهلية كله الا نكاح اهل الأسلام اليوم .

قال الشيخ الطمث دم الحيض، وقولها التاطه معنى استلحقته، واصل اللواط الألصاق .

### ~ ومن باب الولد للفراش ڰ٥٠٠

قال ابو داود: حدثنا سعيد بن منضور ومسدد قالا حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة اختصم سعد بن ابي وقاص وعبد بن زمعة الى رسول الله في ابن امة زمعة وفقال سعد اوصاني اخي عتبة اذا قدمت مكة ان انظر الى ابن امة زمعة فأقبضه فأنه ابنه وقال عبد بن زمعة اخى ابن امة ابي ولد على فراش ابي فرأى رسول الله على شبها بينا بعتبة فقال الولد للفراش واحتجبي منه يا سودة وزاد مسدد وقال هو اخوك يا عبد و

قال الشيخ: قد ذكرنا ان اهل الجاهلية كانوا يقتنون الولائد ويضربون عليهم الضرائب فيكتسبن بالفجور وكان من سيرتهم الحاق النسب بالزناة اذا ادعوا الولد كهو في النكاح وكانت زمعة امة كان يملم بها وكانت له عليها ضريبة فظهر بها حمل كان يظن انه من عتبة بن ابي وقاص وهلك عتبة كافراً لم يسلم فعهد الى سعد اخيه ان يستلحق الحمل الذي بان في زمعة وكان لزمعة ابن بقال له عبد فخاصم سعد عبد بن زمعة في الغلام الذي ولدته الأمة

فقال سعد هو ابن اخي على ماكان عليه الأمر في الجاهلية · وقال عبد بنزمعة بل هو اخي ولد على فراش ابي على ما استقر حكم الاسلام فقضى به رسول الله المبد بن زمعة وابطل دعوى الجاهلية ·

قال الشيخ فيه اثبات الدعوى في الولد كهى فى الأملاك والأموال وان الأمة فراش كالحرة ، وان للورثة ان يقروا بوارث لم يكن وانهم اذا اجتمعوا على ذلك ثبت نسبه ولحق بأبيهم ، فأن قبل قال جمع ورثة زمعة لم يقروا بأن هذا الغلام ابن لزمعة ، وانما جرى في هذه القصة ذكر عبد بن زمعة فقد قبل قد روى انه لم يكن لزمعة معه بوم مات وارث غير عبد بن زمعة وكان عبد بمنزلة جميع الورثة ، وقد لا ينكر انه ان ثبت كون سودة من الورثة ان تكون قد وكات اخاها بالدعوى او يكون قد اقرت بذلك عند رسول الله عني وان لم نذكر في القصة ،

قال الشيخ او الاعتبار في هذا انما هو بقول من استحق المال بالأرث سواء كان ذلك من نسب او زوجية فلو كان له ابن واحد فأدعى اخا الحق به لأن جميع الورثة وان كانت معه زوجة فأنكرت لم يثبت النسب ولو كان الوارث بنتا واحدة فأقرت به لم تلحق لأنها لا ترث جميع المال الا ان تكون معتقة فتلحق لأنها ترث جميع المال الا ان تكون معتقة فتلحق لأنها ترث جميع المال مذاعلى هذا على مذهب الشافعي .

وفي قوله احتجبي منه يا سودة حجة لمن ذهب الى ان من فجر بامرأة حرمت على اولاده ، والبه ذهب اهل الرأي وسفيان الثوري والأوزاعي واحمد لأنه لما رأى الشبه بعتبة علم انه من مائه فأجراه في التحريم مجرى النسب وامرها

بالأحتجاب منه وقال مالك والشافعي وابو ثور لا تحرم عليه ، وتأولوا قوله لسورة احتجبي منه على معنى الأستحباب والأستظهار بالتنزه عن الشبه وقد كان جائزاً ان لا يردها لو كان اخالها ثابت النسب ولأزواج النبي على فهذا الباب ما ليس لغيرهن من النساء لقوله تعالى (يا نساء النبي لستن كأحد من النساء) الآمة و

ويستدل بالشبه في بعض الأمور لنوع من الأعتبار ثم لا يقطع الحكم به الا ترى ان النبي على قال في قصة الملاعنة ان جائت به كذا وكذا فما اراه الا كذب عليها اون جائت به كذا وكذا فما اراه الا صدق عليها فجائت به على النعت المكروه ثم لم يحكم به الفائم وانما يحكم بالشبه في موضع لم يوجد منه شيئ اقوى منه كالحاكم بالقافة وابطل معنى الشبه في الملاعنة لأن وجود الفراش اقوى منه وهذا كما يحكم في الحادثة بالقياس اذا لم يكن فيها نص في هذا الباب فأذا وجد فيها ظاهر «١» ترك له القياس .

وفي قولة هو اخوك يا عبد بن زمعة ما قطع الشبه ورفع الأشكال · وفي بعض الروايات احتجبي منه فأنه ليس لك بأخ وليس بالثابت ·

قال ابو داود: حدثنا زهير بن حرب حدثنا يزيد بن هارون اخبرنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال: قام رجل فقال يا رسول الله ان فلانا ابني عاهرت بأمه فى الجاهلية فقال رسول الله الله الله عليه الحاهلية الولد للفراش وللعاهر الحجر والمناهر الجاهلية الولد للفراش وللعاهر الحجر

قال الشيخ: الدعوة بكسر الدال ادعام الولد . وقوله الولد للفراش يريد

<sup>«</sup>١» هكذا ولعله سقط قبلها كلمة نص . اهم م

لصاحب الفراش · وقوله وللعاهر الحجر يحسب اكثر الناس ان معنى الحجر هنا الرجم بالحجارة ، وليس الأمركذلك لأنه ليس كل زان يَوجم وانما يوجم بعض الزناة وهو المحض ؛ ومعنى الحجر هنا الحرمان والحيبة كقولك اذا خيبت الرجل وآيسته من الشيئ مالك غير التراب وماني يدك غير الحجر ونجوه ، وقد روى عن النبي على انه قال اذا جاءك صاحب الكلب يطلب غنه فاملاً كفه تراباً ، يويد ان الكلب لا ثمن له فضرب المثل بالتراب الذي ليست له قيمة ومثله قول الشاعر :

تراب لأهلي لا ولا نعمة لهم لشد اذا ما قد تعبدني اهلي اي لا طاعة لهم ولا قبول لقولهم ولذلك عطف عليه بلا ، ولو كان معناه الأثبات لم يسبق عليه بحرف النفي .

قال ابو داود: حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا مهدي بن ميمون ابو يحيى حدثنا محمد بن عبد الله بن ابي يعقوب عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن على بن ابي طالب رضي الله عنه عن رباج وال زوجني اهلي امة لهم رومية فوقعت عليها فولدت غلاماً اسود مثلى فسميته عبد الله وقعت عليها فولدت غلاماً اسود مثلي فسميته عبيد الله وغين لها غلام لأهلى رومي يقال له يوحنه فراطنها بلسانه فولدت غلاماً كأنه وزغة من الوزغات فقلت لها ما هذا فقالت هذا ليوحنه فرفعنا الى عثمان احسبه قال مهدي قال فسأ لها فاعترقا فقال لها اترضيان ان اقضي بينكما بقضا وسول الله الله المهدي قال الولد للفراش واحسبه قال فلاها وجلده وكانا مملوكين أو

قال ابو داود: حدثنا محمود بن خالد السلمي حدثنا الوليد عن ابي عمرو يعني الأوزاعي حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو ان امرأة قالت يا رسول الله ان ابني هذا كان بطني له وعا و ثديي له سقا و حجري له حوا وان اباه طلقني واراد ان ينتزعه مني وقال لها رسول الله على انت احق به ما لم تنكحي .

قال الشيخ: الحوا اسم للمكان الذي يحوي الشيئ والحوا ايضا اخبية تضرب وبداني بينها بقال هو لآ اهل حوا واحدة اومعني هذا الكلام معني الأدلا بزيادة الحرمة وذلك انها شار كت الأب في الولادة ثم استبدت بهذه الأمور خصوصاً وهي معاني الحضانة من حيث لا شركة للأب فيها فاستحقت التقدم عند المنازعة في امر الولد .

ولم يختلفوا ان الأم احق بالولد الطفل من الأب مالم نتزوج فأذا تزوجت فلا حق لها في حضانه ، فأن كانت لها ام فأمها تقوم مقامها ثم الجدات من قبل الأم احق به ما بقيت منهن واحدة .

قال ابو داود: حدثنا الحسن بن على حدثنا عبد الرزاق وابو عاصم عن ابن جربج اخبرني زياد عن هدل بن اسامة ان ابا ميمونة سلمى مولى من اهل المدينة رجل صدق قال بينما انا جالس مع ابي هر برة جاء ته امرأة فارسية معها ابن لها فادعياه وقد طلقها زوجها ، فقالت يا ابا هر برة ورطنت بالفارسية زوجى

يريد ان يذهب بأبني فقال ابوهريرة استهاعليه ورطن لها بذلك فجاء زوجها فقال من مجافني في ولدي فقال ابو هريرة اللهم انى لا اقول هذا الا اني سمعت امرأة جاءت الى رسول الله الله وانا قاعد عنده فقالت يارسول الله ان زوجي يويد ان يذهب بأبنى وقد سقاني من بئر ابي عنبة وقد نفعني فقال رسول الله الله استهاعليه فقال زوجها من مجاقني في ولدي فقال النبي ملك هذا ابوك وهذه امك فذ بيد ايها شئت فأخذ بيد امه فانطلقت به

قال الشيخ : وهذا في الغلام الذي قد عقل واستغنى عن الحضانة فأذا كان كذلك خير بين ابويه ·

واختلف فيه فقال الشافعي اذا صار ابن سبع او ثماني سنين خير، وقال احمد يخير اذا كبر. وقال اهمل الرأي والثوري الأم احق بالغلام حتى يأكل وحده ويلبس وحده والجارية حتى تحيض ثم الأب احق الوالدين.

وقال مالك الأم احق بالجواري وان حضنحتي ينكحن والغلمان فهي احق بهم حتى يختلموا ·

ويشبه ان يكون من ترك التخيير وصار الى ان الأب احق به اذا استغنى عن الحضانة انما ذهب الى ان الأم انما حظها الحضانة لأنها ارفق به فأذا جاوز الولد حق الحضانة فأنه الى الأب احوج للمعاش والأدب والأب ابصر بأسبابهما واوفى له من الأم ولو ترك الصبي واختياره مال الى البطالة .

### -ه ﴿ ومن باب في نفقة المبتوتة ﴾⊳-

قال ابو داود: حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود ابن سفيان عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس ان ابا عمرو بن

حفص طلقها البتة وهو غائب فأرسل اليها وكيله بشعير فتسخطته فقال والله مالك علينا من شيئ فجاءت رسول الله على فذكرت ذلك له فقال لها ليس لك عليه نفقة وامرها ان تعتد في بيت ام شريك ثم قال ان تلك امرأة يغشاها اصحابي اعتدي في بيت ابن ام مكتوم فأنه رجل اعمى نضعين ثيابك واذا حلات فآذنيني قالت فلما حللت ذكرت له ان معاوية بن ابي سفيان وابا جهم خطباني فقال رسول الله على اما ابو جهم فلا يضع عصاه عن عانقه واما معاوية فصعلوك لا مال له انكحي اسامة بن زيد قالت فكرهته ثم قال انكحي اسامة ابن زيد قالت فكرهته ثم قال انكوني اسامة ابن زيد قالت فكرهته ثم قال انكوني اسامة ابن زيد فنكحته في الله فيه خيراً كثيراً واغتبطت ا

قال الشيخ : معنى البتة هنا الطلاق وقد روى انها كانت آخر تطليقة بقيت لها من الثلاث . وفيه دليل ان المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها واختلف فيها فقالت طائفة لا نفقة لها ولا سكنى الا ان تكون حاملاً وروى ذاك عن ابن عباس واحمد وروى عن فاطمة انها قالت لم يجعل رسول الله مراقع سكنى ولا نفقة . وقالت طائفة لها السكنى والنفقة حاملاً كانت او غير حامل . وقاله عمر وسفيان واهل الرأي .

وقالت طائفة لها السكني ولا نفقة قاله مالك والأوزاعي وابن ابي ليلي والشافعي وابن السيب والحسن وعظا والشعبي واحتجوا بقوله (اسكنوهن) الآية فأوجب السكني عاماً ، واما نقل النبي مالك اياها من بيت احمائها الى بيت ابن ام مكتوم فليس فيه ابطال السكني بل فيه اثباته وانما هو اختيار لموضع السكني .

واختلف في سبب ذلك فقالت عائشة كانت فاطمة في مكان وحش فخيف

عليها فرخص لها رسول الله علي في الأنتقال •

وقال ابن المسيب انما نقلت عن بيت احمائها لطول اسانها وهو معنى قوله (ولا مخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة) الآية وقد بيناه ·

# -∞﴿ ومن باب المبتو ته نخرج بالنهار ﴾ -

قال ابوداود: حدثنا احمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد عن ابنجر بج قال اخبر في ابو الزبير عن جابر قال طلقت خالتي ثلاثًا فخرجت تجد نخلاً لها فلة يها رجل فنهاها فأتت النبي على فذكرت له ذلك فقال لها اخرجى فجد ي نخلك لعلك ان تصدقي منه او تفعلي خيراً .

قال الشيخ : وجه استدلال ابي داود منه في ان للمعتدة من الطلاق ان تخرج بالنهار هو ان النخل لا يجد عادة الا نهاراً ، وقد نهى عن جداد الليل ونخل الأنصار قريب من دورهم فهي اذا خرجت بكرة للجداد رجعت الى بيتها للمبيت ، وهذا في المعتدة من التطليقات الثلاث ،

فأما الرجعية فأنها لا تخرج ليلاً ولا نهاراً .

وقال ابو حنيفة لا تخرج المبتونة ليلاً ولا نهاراً كالرجمية · وقال الشافعي تخرج نهاراً لا ليلاً على ظاهر الحديث ·

#### -∞﴿ ومن باب اجداد المتوفى عنها ۞-

قال ابو داود: حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر عن حميد عن نافع عن زينب بنت ابي سلمة قالت سمعت امى ام سلمة تقول جائت امرأة الى رسول الله مثل فقالت يا رسول الله ان ابنتي توفى عنها زوجها وقد الشتكت عينها افنكحلها فقال رسول الله مثل لا مرتين او ثلاثاً كل ذلك

يقول لا ثم قال رسول الله عَلَيْ الما هي اربعة اشهر وعشر وقد كانت احداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول ، قال حميد فقلت لزيذب وما ترمي بالبعرة على رأس الحول ، فقالت زيذب كانت المرأة اذا توفى عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئًا حتى تمر بها سنة ثم تو تق بدابة حمار او شاة او طائر فتفتض به فقلا تفتض بشيئ الامات ثم تخرج فتعطي بعرة فترمي بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب او غيره .

قال الشيخ: قال القعنبي تفتضهو من فضضت الشيئ اذا كسرته اوفرقته ومنه فض خاتم الكتاب (ولانفضوا من حولك) اي تكسر ما كانت فيه من العدة وتخرج منه بالدابة والحفش البيت الصغير • ومعنى رميها بالبعرة اي كأنها تقول كان جلوسها بالبيت وحبسها نفسها سنة كالرمية بالبعير في جنب ما كان يجب في حق الزوج •

#### -ه ﴿ ومن باب في المتوفى عنها تنتقل ﴾⊳~

قال ابو داود: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن سعد بن اسحاق ابن كعب بن عميرة عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة ان الفريعة بنت مالك ابن سنان وهي اخت ابي سعيد الحدري اخبرتها انها جا مت الى رسول الله على أسأله ان ترجع الى اهلها في بني خدرة فأن زوجها خرج في طلب اعبد له أبقوا حتى اذا كانوا بطرف القدوم لحقهم فقتلوه فسألت رسول الله على ان ارجع الى اهلي فأني لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة قالت فقال رسول الله على نعم قالت فرحت حتى اذا كنت في الحجرة او في المسجد دعاني اوامر بي فدعيت له فقال كيف قلت فرددت عليه القصة التي ذكرت من شأن زوجي قالت

فقال امكثي فى بيتك حتى يبلغ الكتاب اجله، قالت فاعتددت فيه اربعة اشهر وعشراً قالت فلي كان عثمان بنعفان ارسل الي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به .

قال الشبخ : فيه ان للمتوفي عنها زوجها السكني وانها لا تعتد الا في بيت زوجها ، وقال ابو حنيفة لها السكنى ولا تبيت الا في بيتها وتخرج نهاراً اذا شامت و بهقال مالك والثوري والشافعي واحمد ، وقال محمد ( ابن الحسن ) المتوفى عنها لا تخرج في العدة ، وعن عطاء وجابر والحسن وعلى وابن عباس وعائشة تعتد حيث شاءت ،

وفي قوله لاحتى يبلغ الكتاب اجله بعد اذنه لها في الأنتقال دليل على جواز وقوع نسخ النبي على قبل ان يفعل ·

## - ومن باب ما نجتنب المعتدة كا

قال ابو داود: حدثنا يعقوب بن ابراهيم الدورقي حدثنا يحيى بن ابى بكير حدثنا ابراهيم بن طهان حدثني هشام بن حسان (ح) وحدثنا عبد الله بن الجراح القهستاني عن عبد الله يعني ابن ابي بكر السهمي عن هشام وهذا لفظ ابن الجراح عن حفصة عن ام عطية ان النبي في قال لا تحد المرأة فوق ثلاث الا على زوج فأنها تحد عليه اربعة عشر وعشراً ولا تلبس ثوباً مصبوعاً الا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمسطيباً الا ادنى طهرتها اذا طهرت من معيضها نبيذة من قسط او اظفار قال يعقوب ولا تختصب الا مفسولاً وزاد يعقوب ولا تختصب والمناو قال يعقوب مكان عصب الا مفسولاً وزاد يعقوب ولا تختصب الله مفسولاً عن ابي بكير حدثنا ابراهيم قال ابو داود: حدثنا زهير بن حرب حدثنا يحيى بن ابي بكير حدثنا ابراهيم ابن طهان حدثني بديل عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شبية عن ام سلمة

زوج النبي ملك انه قال المتوفي عنها زوجهـ الا تلبس العصفر من الثياب ولا المشقة ولا الحلى ولا تختضب ولا تكتحل.

العصب من الثياب ما عصب غزله فصبغ قبل ان ينسج كالبرود والحبر ونحوه والممشق ما صبغ بالمشق وهو يشبه المغرة وقوله بنبذة من قسط يريد اليسير منه والنبيذ القليل من الشي والنبيذة تصغيره وظهور الهاء فيه لأنه نوى بها القطعة منه .

واختلف فيها تجتنبه المحد من الثياب فقال الشافعي كل صبغ كانت زينة او وشي كان لزينة فى ثوب او يلمع كان من العصب والحبرة فلا تلبسه الحاد غليظاً كان او رقيقاً •

وقال مالك لا تلبس مصبوعاً بعضفر او ورس او زعفران ٠

قال الشيخ ويشبه أن لا يكره على مذهبهم لبس العصب والحبر ونحوه وهو اشبه بالحديث من قول من منع منه .

وقالوا لا تلبس شيئًا من الحلى · وقال مالك لا خاتماً ولا حلة · والخضاب مكروه في قول الأكثر ·

قال ابو داود حدثنا احمد بن صالح حدثنا ابن وهب اخبرن مخرمة عن ابيه قال سمعت المفيرة بن الضحاك يقول اخبرتني ام حكيم بنت اسيد عن امها ان زوجها توفي وكانت تشتكي عينيها فتكتحل بالجلاء قال احمد الصواب بكحل الجلاء فأرسلت مولاة لها الى ام سلمة فسألتها عن كحل الجلاء فقالت لا تكتحلي به الا من أمر لابد منه يشتد عليك فتكتحلين بالليل وتمسحينه بالنهار شمقالت عند ذلك امسلمة دخل علي وسول الله علي الليل وتمسحينه بالنهار شمقالت عند ذلك امسلمة دخل علي وسول الله علي الليل وتمسحينه بالنهار شمقالت عند ذلك المسلمة دخل علي وسول الله علي الليل وتمسحينه بالنهار شمقالت عند ذلك المسلمة دخل علي وسول الله علي الليل وتمسحينه بالنهار شمقالت عند ذلك المسلمة دخل علي وسول الله علي الليل وتمسحينه بالنهار شمقالت عند ذلك المسلمة دخل علي وسول الله علي الليل وتمسحينه بالنهار شمقالت عند ذلك المسلمة دخل علي وسول الله علي الليل وتمسحينه بالنهار شمقالت عند ذلك المسلمة دخل علي وسول الله علي الليل وتمسحينه بالنهار شمقالت عند ذلك المسلمة دخل علي وسول الله علي الله بالمسلمة بالله بالمسلمة بالمسلمة بالله بالمسلمة بال

حين توفى ابو سلمة وقد جعلت على عينى صبراً فقال ما هذا يا ام سلمة فقلت انما هو صبر يا رسول الله ليس فيه طيب قال انه يشب الوجه فلا تجعليه الا بالليل وتنزعينه بالنهار ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فأنه خضاب قالت قلت بأي شي امتشط با رسول الله قال بالسدر تغلفين به رأسك .

قال الشيخ : كحل الجلاء هو الأثمد لجلوه البصر ومعنى يشب الوجه اي يوقد اللون واصله من نشبت النار انشبها اذا اوقدتها · واختلف في الكحل فقال الشافعي كل كحل كان زينة لا خير فيه كالأثمد ونجوه مما يحسن موقعه في عينها ، فأما الكحل الفارسي ونجوه اذا احتاجت اليه فلا بأس اذ ليس فيه زينة بل يزيد العين مرها وقبحا ·

ورخص في الكحل عند الضرورة اهل الرأي ومالك بالكحل الأسود · ونحوه عن عطاء والنخمي ·

#### -ه ﴿ ومن باب في عدة الحامل ﴾ -

قال ابو داود : حدثنا سليان بن داود المهري اخبرنا ابن وهب اخبرني يونس عن ابن شهاب حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ان اباه كتب الى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري يأمره ان يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية فيسألها عن حديثها وعما قال لها رسول الله والله عن استفتته فكتب عمر بن عبد الله الى عبد الله بن عتبة يخبره ان سبيعة اخبرته انها كانت تحت سعد بن خولة وهو من بني عامر بن لوى وهو ممن شهد بدراً فتوفى عنها في حجة

الوداع وهي حامل فلم تنشب ان وضعت حملها بعد وفاته فلما تعالت من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها ابو السنابل بن بعكك رجل من بني عبد الدار فقال لها مالي اراك متجملة لعلك ترتجين النكاح انك والله ما انت بناكيح حتى يمر عليك اربعة اشهر وعشر ، قالت سبيعة فلما قال لي ذلك جمعت على ثيابي حين امسيت فأتيت رسول الله من فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وامرني بالتزويج ان بدا لي .

قال الشيخ: تعالت من نفاسها اي طهرت من دمها و اختلف العلماء فيه فقال على وابن عباس ينتظر المتوفى عنها آخر الأجلين، ومعناه ان تمكث حتى تضع حملها فأن كانت مدة الحمل من وقت وفاة زوجها اربعة اشهر وعشراً فقد حلت وان وضعت قبل ذلك تربصت الى ان تستوفي المدة .

وقال عامة العلماء انقضاء عدتها بوضع الحمل طالت المدة او قصرت وهو قول عمر وابن مسعودوابن عمروابي هريرة وغيرهم من الصحابة ومالك والأوزاعي والثوري واهل الرأي والشافعي .

قال ابو داود: حدثنا عثمان بن ابي شيبة ومحمد بن العلاء قال عثمان حدثنا وقال ابن العلاء اخبرنا ابو معاوية حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله قال من شاء لاعنته لا نزلت سورة النساء القصرى بعد الأربعة الأشهر وعشر .

قال الشيخ: يريد سورة الطلاق اذ ان نزول هذه السورة كان بعد نزول البقرة فقال فى الطلاق ( واولات الأحمال اجلهن ان يضعن حملهن ) وفي البقرة ( والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجاً ) الآية فظاهر كلامه يدل على انه

حمله على النسخ فذهب الى ان ما في سورة الطلاق ناسخ لما فى سورة البقرة ، وعامة العلماء لا يجملونه على الأخرى فيجعلون التي فى سورة البقرة في عدد الحوابل وهذه في الحوامل .

### ∞ ومن باب في عدة ام الولد كا⊸

قال ابو داود: حدثنا قتيبة بن سعيد ان محمد بن جعفر حدثهم (ح) وحدثنا ابن الثنى حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن مطر عن رجا بن حيوة عن قبيصة ابن ذو يب عن عمرو بن العاص قال لا تلبسوا علينا سنة قال ابن مثنى سنة نبينا عدة المتوفي عنها اربعة اشهر وعشر يعنى ام الولد .

قال الشيخ : لا تلبسوا علينا سنة نبينا يجتمل وجهين احدهما ان يويد بذلك سنة كان يرويها عن رسول الله ملك نصاً والآخر ان يكون ذلك منه على معنى السنة في الحراير ولوكان معنى السنة التوقيف لأشبه ان يصرح به وايضاً فأن التلبس لا يقع فى النصوص انما يكون غالباً في الرأي .

وتأوله بعضهم على انه انما جا في ام ولد بغينها كان اعتقها صاحبها ثم تزوجها وهذه اذا مات عنها مولاه الذي هو زوجها كانت عدثها اربعة اشهر وعشراً ان لم تكن حاملاً بلا خلاف بين العلماء .

واختلف فى عدة ام الولد فذهب الأوزاعي واسماق في ذلك الى حديث عمرو بن العاص وقالا تعتد ام الولد اربهة اشهر وعشراً كالحرة وقال ابن المسيب وابن جبير والحسن وابن سيرين .

وقال الثوري واهل الرأي عدتها ثلاث حيض وقاله على و ابن مسمو دوعطا والنخعي و وقال مالك والشافعي واحمد عدتها حيضة ، وقاله ابن عمر وعروة والقاسم

والشعبي والزهري ·

صر ومن باب المبتوتة لا يرجع البها زوجها حتى تذكع غيره كالله والله والل

وقال ابن المنذر فيه دلالة على انه ان واقعها وهى نائمة او مغمى عليها لا تحس باللذة فأنها لا تحل للزوج الأول لأنها لم تذق العسيلة • وانما يكون ذواقها بأن تحس باللذة •

# كتاب الحدود ١٠

قال ابو داود: حدثنا احمد بن حنبل حدثنا اسمعيل بن ابراهيم حدثنا ايوب عن عكرمة ان عليا كرم الله وجهه احرق ناساً ارتدوا عن الأسلام فبلغ ذلك ابن عباس رضي الله عنه فقال لم اكن لأحرقهم بالنار ان رسول الله ملك قال لا تمذبوا بعذاب الله وكنت قاتلهم بقول رسول الله على فأنه قال من بدل دينه فأقتلوه فبلغ ذلك علياً فقال و يج ام ابن عباس .

قولة ويج ام ابن عباس لفظه لفظ الدعاء عليه ومعناه المدح له والأعجاب

١٦» ابتداء الجزء الثاني من نسخة الأسمدية .

بقوله وهذا كقول رسول الله على في ابي بصير وبل امه مسعر حرب و كقول عمر رضي الله عنه حين اعجبه قول الوادعي في نفضيل سهان الخيل على المقاديف هبلت الوادعي امه يريد ما اعلمه او ما اصوب رأيه او ما اشبه ذلك الكلام و كقول الشاعر:

هوت امه ما يبعث الصبح غاديا وماذا يَرد الليل حين يو وب ويقال و يَح وويس بمعنى واحد وقبل و يح كلة رحمة وروى ذلك عن الحسن وقد اختلف الناس فيما كان من على كرم الله وجهه في امر المرتدين فروي عكرمة انه احرقهم بالنار و وزعم بعضهم انه لم يحرقهم بالنار و لكنه حفر لهم امراباً و دخن عليهم واستتابهم فلم يتوبوا حتى قتلهم الدخان واحتج اهل الرواية الأولى بقول الشاعر فيهم "

انشدنا ابن الأعرابي عن ابي ميسرة عن الحميدي عن سفيان بن عيينة عن بعضهم في هذه القصة ·

لترم بي المنايا حيث شاءت اذا لم ترم بي فى الحضرتين اذا ما قربوا حطبا وناراً فذاك الموت نقداً غير دين زعموا انه حفر لهم حفراً واشعل النار وامر ان يرمى بهم فيها .

واختلف اهل العلم فيمن قتل رجلاً بالنار فأحرقه بها هل يفعل به مثل ذلك الم لا ، فقال غير واحد من اهل العلم يحرق القائل بالنار ، وكذلك قال مالك والشافعي واحمد بن حنبل واسحق بن راهوية ، وروى معنى ذلك عن الشعبي وعمر بن عبد العزيز .

وقال سفيان الثوري وابوحنيفة واصحابه يقتل بالسيف وروى ذلك عن عطاء

قال ابو داود: حدثنا محمد بن سنان الباهلي حدثنا ابراهيتم بن طهمان عن عبد العزيز بن رفيع عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله على لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا إله الا الله وان محمداً رسول الله الا في احدى ثلاث زنى بعد احصان فأنه يرجم ورجل خرج محارباً لله ورسوله فأنه يقتل او يصلب او ينفى من الأرض ويقتل نفساً فيقتل بها و

قلت في هذا الحديث دلالة على ان الامام بالخيار في امر المحاربين بين ان يقتل او بصلب او بننى من الأرض والى هذا ذهب مالك بن انس وابو ثور وروى عن الحسن و مجاهد و عظاء والنخعي، وقال الشافعي تقام عليهم الحدود تقدر جناياتهم لمن قتل منهم واخذ مالاً قتل وصلب واذا قتل ولم يأخذ مالاً قتل ولم يصلب و دفع الى اوليائه ليدفنوه ومن اخذ مالاً ولم يقتل قطعت يده البمنى ورجله اليسرى وخلى ، ومن حضر وهيب و كثر او كان ردءاً يدفع عنهم عن وحبس وروى معنى ذلك عن ابن عباس الا انه قال ان لم يقتل ولم يأخذ مالاً بقى ، ومن ذهب الى قول ابن عباس قتادة والنخعي .

حتى يقتل قضاء الله ورسوله ثلاث مرات فأمر به فقتل وكالم

قلت الظاهر من هذا الخبر انه رأى قتله من غير استتابة ولا استتابة وذهب الى هذا الرأي عبيد بن عمير وطاوس وقد روى ذلك ايضاً عن الحسن البصري وروى عن عطاء انه قال ان كان اصله مسلماً فارتد فأنه لا يستتاب وان كان مشركاً فأسلم ثم ارتد فأنه يستتاب .

وقال اكثر اهل العلم لا بقتل حتى يستتاب الا انهم اختلفوا في مدة الاستتابة فقال بعضهم يستتاب ثلاثة ايام فأن تاب والا قتل ، روى ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبه قال احمد بن حنبل واسحق ، وقال مالك بن انس اري الثلاث حسناً وانه ليعجبني .

وقال ابوحنيفة واصحابه يستتاب ثلاث مرات في ثلاثة ايام وقال الشافعي في احد قوليه يستتاب فأن تاب والاقتل مكانه وقال وهذا افيس في النظر وعن الزهري يستتاب ثلاث مرات فأن تاب والاضربت عنقه

قلت وروى ابو داود هذه القصة من طريق الحماني عن يزيد بن ابي بردة عن ابيه عن ابي موسى فقال فيها وكان قد استتيب قبل ذلك فرواها من طريق المسعودي عن القاسم قال فلم يترك حتى ضرب عنقه وما استتابه .

# - ﴿ وَمِنْ بِنَابِ مِنْ سِبِ النَّبِي عَلَيْكُ ﴾

قال ابو داود: حدثنا عباد بن موسى الحتلى حدثنا اسمعيل بن جعفر المدني عن اسرائيل عن عثمان الشحام عن عكرمة حدثنا ابن عباس رضي الله عنه ان اعمى كانت له ام ولد تشتم النبي وتقع فيه فنها ها فلا تنتهى فلها كان ذات ليلة جعلت تقع في النبي ملك وتشتمه فأخذ المعول فوضعه في بطنها واتكاً عليها

فقتلها فاهدر النبي ملك دمها

المعول شبه المشمل ونصله دقيق ماض، وفيه بيان ان ساب النبي مقتول وذلك ان السب منها لرسول الله على ارتداد عن الدين ولا اعلم احداً من المسلمين اختلف في وجوب قتله ولكن اذا كان الساب ذمياً فقد اختلفوا فيه فقال مالك بن انس من شتم النبي على من اليهود والنصارى قتل الا ان بسلم وكذلك قال احد بن حنبل، وقال الشافعي يقتل الذمي اذا سب النبي على وثبراً منه الذمة .

واحتج في ذلك بخبر كعب بن الأشرف وقد ذكرناه في كتاب الجهاد · وحكي عن ابي حنيفة انه قال لا بقتل الذمى بشتم النبي ملك ما هم عليه من الشرك اعظم ·

قال ابو داود: حدثنا هرون بن عبد الله ونصر بن الفرج قالا حدثنا ابو اسامة عن يزيد بن زريع عن يونس بن عبيد عن حميد بن هلال عن عبد الله بن مطرف عن ابن ابي برزة قال كنت عند ابي بكر رضي الله عنه فتغيظ على رجل فاشتد عليه فقلت تأذن لي يا خليفة رسول الله اضرب عنقه قال فاذهبت كلتي غضبه فقام فدخل فارسل الي فقال ما الذي قلت آنفا ، قلت ايذن لي اضرب عنقه قال اكنت فاعلا لو امرتك قال نعم ؟ قال لا والله ما كانت لبشر بعد رسول الله عرف .

قلت اخبرني الحسن بن يخيى عن ابن المنذر قال: قال احمد بن حنبل في معنى هذا الحديث اي لم يكن لأبي بكر ان يقتل رجلاً الا بأحدى الثلاث التي قالها رسول الله عليه كفر بعد ايمان ٤ وزنا بعد احصان ٤ وقال نفس بغير نفس

وكان النبي الله ان يقتل .

قلت وفيه دليل على أن التعزير ليس بواجب وللامام أن يعزر فيما يستحق به التأديب وله أن يعفو فلا يفعل ذلك ·

#### -م ﴿ ومن باب في المحاربة ﴾-

قال ابو داود: حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن ايوب عن ابي قلابة عن انس ان قومًا من عكل او قال من عربنة قدموا على رسول الله على فاجتووا المدينة فأمر لهم النبي على بلقاح وامرهم ان يشربوا من ابو الها والبانها فانطلقوا فلم صحوا قتلوا راعي رسول الله على واستاقوا النعم فبلغ النبي على خبرهم في اول النهار فأرسل في اثارهم فما ارتفع النهار حتى جي بهم فأمر بهم فقطعت ايديهم وارجلهم وسمر اعينهم والقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون و

قال ابوقلابة وهو لآء قوم قتلوا وكفروا بعد ايمانهم وحاربوا اللهورسوله · قوله فاجتووا المدينة معناه عافوا المقام بالمدينة واصابهم بها الجوي في بطونهم يقال اجتويت المكان اذا كرهت الاقامة به لضرر يلحقك فيه واللقاح ذوات الدر من الابل واحدتها لقحة ·

قوله سمر اعينهم يريد انه كحلهم بمسامير محماة والمشهور من هـذا في اكثر الروايات سمل باللام اي فقاً اعينهم قال ابو ذو ًيب ·

فالعين بعدهم كأن حداقها سملت بشوك فهى عور تدمع وفى الحديث من الفقه ان ابل الصدقة قد تجوز لأبنا السبيل شرب البانها وذلك انهذه اللقاح كانت من ابل الصدقة وروي ذلك فى هذا الحديث من غير (ج٣م ٢٨) هذا الطربق حدثناه ابن الأعرابي حدثنا الزعفراني حدثنا عمر حدثنا حماد حدثنا حميد وقتادة وثابت عن انس فذكر القصة وقال فبعثهم رسول الله على في ابل الصدقة وفيه اباحة التداوي بالمحرم عند الضرورة لأن الأبوال كلهانجسة من مأكول اللحم وغير مأكوله •

قال أبو داود حدثنا: عمر بن عثمان حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن يحي عنابي قلابة عنانس بن مالك وذكر القصة وقال فيها فبعث رسول الله عنافة فأنى بهم فأنزل الله عن وجل [ أما جزاء الذين بحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً] الآية.

القافة جمع الفائف وهو الذي يتبع الأثر ويطلب الضالة والهارب · قلت وقد اختلف الناس فيمن نزلت فيه هذه الآية فروى مدرجاً في هذا الخبر انها نزلت في هو ُلا ، ٤ وقد ذكر ابو قلابة ان هو ُلا ، قوم سرقوا وقتلوا وكفروا بعد ايمانهم وحاربوا الله ورسوله ·

وذهب الحسن البصري ايضاً الى ان الآية الما نزلت في الكفار دون المسلمين وذلك ان المسلم لا يجارب الله ورسوله ، وقال اكثر العلما ، نزلت الآية في اهل الاسلام ، والدليل على ذلك قوله [ الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم] والاسلام يحقن الدم قبل القدرة وبعدها فعلم ان المراد به المسلمون ، فأما قوله يجار بون الله ورسوله فمعناه يجاربون المسلمين الذين هم حزب الله وحزب رسوله فأضيف ذلك الى الله والى الرسول اذ كان هذا النين هم حزب الله وحزب رسوله فأضيف ذلك الى الله والى الرسول اذ كان هذا الفعل في الخلاف لا مرهما راجعا الى مخالفتها ، وهذا كقوله ما الحاربة ، في ولياً فقد بادرني بالمحاربة ،

قال ابو داود: حدثنا موسى بن اسمعيل حدثنا حماد اخبرنا ثابت عن انس وذكر الحديث قال ولقد رأيت احدهم يكدم الأرض بفيه عطشاً حتى ما توا قوله بكدم الأرض اي يتناولها بفمه ويعض عليها بأسنانه ؟ واصل الكدم العض والعرب نقول في قالة المرعى ما بقيت عندنا الا كدامة ترعاها الابل اي مقدار ما يتناولها بمقاديم اسنانها .

وقد اختلف الناس في تأويل هذا الصنيع من رسول الله على فروى عن ابن سير بن ان هذا الها كان منه قبل ان تنزل الحدود وعن ابي الزناد انه قال الما فعل رسول الله ملكية ذلك بهم انزل الله الحدود فوعظه ونهاه عن المثلة فل بعد قلت وروى سليان التيمى عن انس ان النبي على الها شمل اولئك لأنهم سملوا اعين الرعاة ، حدثنيه الحسن بن يحيى عن ابي المنذر عن الفضل بن سهل الأعرج عن يحيى بن غيلان عن يزيد بن زريع عن سليان التيمي يريد انه الها اقتص منهم على امثال فعلهم أ .

-ه ومن باب الحد يشفع فيه ك≫-

قال ابو داود: حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني وقتيبة بن سميد قالا حدثنا الليت عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها ان قريشاً اهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا من يكلم فيها فقالوا ومن يجترئ الا اسامة بن زيد حب رسول الله على فكلمه اسامة فقال رسول الله على يا اسامة اتشفع في حد من حدود الله شم قام فاختطب فقال انما هلك الذين من قبلكم انهم كانوا اذا سرق الشريف فاختطب فقال انما هلك الذين من قبلكم انهم كانوا اذا سرق الشريف فركوه واذا سرق الضميف اقاموا عليه الحد وايم الله لو ان فاطمة بنت

رسول الله مَرْكِ مرقت لقطمت يدها.

انما انكر عليه الشفاعة في الحد لأنه انما تشفع اليه بعد ان بلغ ذلك رسول الله على والله على الله على والله الله على الله على الله على الله عنها وهو مذهب الله و وقد روى ذلك عن الزبير بن العوام وابن عباس رضي الله عنها وهو مذهب الأوزاعي •

وقال احمد بن حنبل تشفع في الحدما لم يبلغ السلطان.

وقال مالك بن انس من لم يعرف بأذى الناس وانما كانت ثلث منه زلة فلا بأس ان يشفع له ما لم يبلغ الامام ·

وفيه دليل على ان القطع لا يزول عن السارق بأن يوهب له المتاع ولو كان ذلك مسقطاً عنه الحد لا شبه ان يطلب اسامة الى المسروق منه ان يهبه منها فيكون ذلك اعود عليها من الشفاعة •

قال ابو داود: حدثنا محمد بنجمفر بن مسافر ومحمد بن سليمان الانبارى قالا حدثنا ابن ابي فديك عن عبد الملك بن زيد نسبه جعفر الى سعيد بن زيد بن عمرة عن عائشة رضى الله عنها قالت قال رسول الله علي اقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم الا الحدود .

قلت قال الشافعي في تفسير الهيئة من لم يظهر منه ريبة •

وفيه دليل على ان الامام مخير في التعزير ان شاء عزر وان شاء توك ولوكان التعزير واجباً كالحد لكان ذو الهيئة وغيره في ذلك سواء -

~ ﴿ ومن باب التلقين في الحد ﴾ ~

قال ابو داود: حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد عن اسحق بن

عبد الله بن ابي طلحة عن ابي المنذر مولى ابي زر عن ابي امية المخزومي ان النبي على الله بلص قد اعترف اعترافاً ولم يوجد معه متاع فقال رسول الله على ما اخالك سرقت قال بلى فأعاد عليه مرتين او ثلاثاً فأمر به فقطع مقلت وجه هذا الحديث عندي والله اعلم انه ظن بالمعترف بالسرقة غفلة او يكون قد ظن انه لا يعرف معنى السرقة ولعله قد كان مالاً له او اختلسه او بحو ذلك مما يخرج من هذا الباب عن معاني السرقة والمعترف به قد يجسب ان محم ذلك مما يخرج من هذا الباب عن معاني السرقة والمعترف به قد يجسب ان من سنته ان الحدود تدرأ بالشبهات ، وروى عنه انه قال : ادروا الحدود من سنته ان الحدود تدرأ بالشبهات ، وروى عنه انه قال : ادروا الحدود من المستطمتم وامرنا بالستر على المسلمين فكره ان يهتكه وهو يجد السبيل الى ستره فلما تبين وجود السرقة منه يقيناً اقام الحد عليه وامر بقطعه .

على ان في اسناد هذا الحديث مقالاً والحديث اذا رواه رجل مجهول لم يكن حجة ولم يجب الحكم به ·

وقد روى تلقين السارق عنجماعة من الصحابة واقى عمر بن الخطاب رضي الله عنه برجل فسأله اسرقت قل لا قال فقال لا فتركه ولم يقطعه ·

وروى مثل ذلك عن ابي الدردا وابي هر بوة اوكان احمد واسحق لا يريان بأساً بتلقين السارق اذا اتى به ، وكذلك قال ابو ثور اذاكان السارق امرأة او مصموقاً .

## ~ ﴿ ومن باب ما يقطع فيه السارق ﴾

قال ابو داود: حدثنا احمد بن حنبل حدثنا سفيان عن الزهري قال سمعته منه عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها ان النبي عليه كان يقطم في

ربع دينار فصاعداً قال وحدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي عَلَيْكُ القطع في ربع دينار فصاعداً.

قوله القطع في ربع دينار فصاعداً معذاه القطع الذي اوجبه الله في السرقة الما يجب فيما بلغ منها ربع دينار وكان مورده مورد التهديد ولذلك عرفه بالألف واللام ليعقل انه اشارة الى معهود ، وهذا الحديث هو الأصل فيما يجب فيه قطع الأيدي وبه تعتبر السرقات واليه ترد قيمتها ما كانت من دراهم او متاع او غيرها .

وروى ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعثمان بن عفان وعلى ابن ابيطالب وعائشة رضي الله عنها ، وبه قال عمر بن عبد العزيز وهو مذهب الأوزاعي والشافعي، وفيه ابطال مذهب اهل الظاهر فيما ذهبوا اليه من ايجاب القطع في الكثير والقليل وهو مذهب الخوارج .

قال ابو داود: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه ان رسول الله عَلَيْكُ قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم .

قلت وذهب مالك الى هذا وجمل الحد فيما يجب فيه القطع ثلاثة دراهم ، ورد اليها قيم السرقات بما كانت ذهباً او متاعاً او ما كان من شيئ .

وقال احمد بن حنبل ان سرق ذهباً فبلغ ربع دينار قطع وان سرق فضة كان مبلغها ثلاثة دراهم قطع وان سرق متاعاً بلغ قيمته ربع دينار او ثلاثة دراهم قولاً بالخبرين معاً ٠

قلت المذهب الأول في رد القيم الى ربع الدينار اصح وذلك أن اصل النقد

في ذلك الزمان الدنانير فجاز ان يقوم بها الدراهم ولم يجز ان يقوم الدنانير بالدراهم ولم يجز ان يقوم الدنانير ولهذا كتب في الصكوك قديماً عشرة دراهم وزن سبعة فصرفت الدراهم بالدنانير وحصرت بها والدنانير لا تختلف فيها اختلاف الدراهم ، وقال رسول الله على لمعاذ خذ من كل حالم ديناراً .

وقد روى عنعثمان بنعفان رضي الله عنه انه قطع سارقًا في اترجة قومت ثلاثة دراهم من صرف اثنى عشر درهمًا فدل على ان العبرة للذهب ومن اجل ذلك قومت الدراهم بها فقيل من صرف اثنى عشر درهمًا بدينار .

واما تقويم المجن بالدراهم فقد يحتمل ان يكون ذلك من اجل ان الشيئ التافه قد جرت العادة بتقويمه بالدراهم ؛ وانما تقوم الأشياء النفيسة بالدنانير لأنها انفس النقود واكرم جواهر الأرض فنكون هذه الدراهم الثلاثة التي هي ثمن المجن قد تبلغ قيمتها ربع دينار والله اعلم .

قال ابو داود: حدثنا عثمان بن ابی شیبة و محمد بن السري العسقلانی و هذا لفظه قالا حدثنا ابن نمیر عن محمد بن اسحق عن ایوب بن موسی عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال قطع رسول الله عليه يد رجل في مجن قيمة دينار او عشرة دراهم .

قلت والى هذا ذهب ابو حنيفة واصحابه وجعلوه حداً فيما يقطع فيه اليد وهو قول سفيان الثوري، وقد روى ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه.

قلت وهذا حكم تنفيذ وليس في موضع النحديد لأنه اذا كان السارق مقطوعاً في ربع دينار فلأن يكون مقطوعاً في دينار اولى وكذلك اذا قطع في ثلاثة دراهم يبلغ قيمتها ربع دينار فهو بأن يقطع في عشرة دراهم اولى. وقال ابن ابي لبلى وابن شبرمة لا يقطع الخمس الا فى خمسة دراهم وقد روى ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خلاف الزواية الاولى ·

## حى ومن باب ما لا قطع فيه ڰ⊸

قال ابو داود: حدثنا عبد الله بن مسامة عن مالك بن انس عن محيي بن سعيد عن محمد بن بحي بن حبان ان عبداً مبرق و ديّا من حائط رجل فغوسه في حائط سيده فاستعدى صاحب الودى على العبد مروان بن الحكم فسجن مروان العبد واراد قطع يده فانطلق سيد العبد الى رافع بن خديج فسأله عن ذلك فأخبره انه سمم رسول الله عن يقول لا قطع فى ثمر ولا كثر ومشى معه الى مروان فحد ثه بِذلك عن رسول الله على فامر مروان بالعبد فأرسل.

الودي صغار النخل واحدتها ودية والكثر جمار النخل ومعنى الشمر في هذا الحديث ماكان معلماً بالنخل قبل ان يجذ ويحرز وعلى تأوله الشافعي قال حوائط المدينة ليست بحرز واكثرها يدخل من جوانبها ومن سرق منحائط شيئاً من ثمر معلق لم يقطع فأذا اواه الجرين قطع ولم يفرق بين الفاكهة والطعام الرطب وبين الدراهم والدنانير وسائر الأمتعة في السارق اذا سرق منها شيئاً من حرز او غير حرز فبلغت قيمته ما يقطع فيه اليد فأنه مقطوع .

وقال مالك في الشمر مثل قول الشافعي · وقال ابو حنيفة بظاهر حديث وافع بن خديج فأسقط القطع عمن سرق ثمراً او كثراً من حرز او غير حرز وقاس عليهما سائر الفواكه الرطبة واللحوم والجبون والألبان والأشربة وسائر ماكان في معناها · قال ابو داود: حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن ابن عجلان عن عمروبن شعيب عن ابيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله على انه سئل عن الشمر المعلق قال ما اصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبئة فلاشيئ عليه ومن خرج بشني منه فعليه غرامة مثله والعقوبة ومن سرق منه شيئًا بعد ان يو ويه الجرين فبلغ ثمن الحجن فعليه القطع.

قلت هذا يوريد ماذهب اليه الشافعي في معنى الحديث الأول ويليق ان الحال لا تخلف في الأموال منجهة اعيانها لكن تفترق منجهة مواضعها التي تورويها وشحرزها، واما الحبنة فهو ما يحمله الرجل في ثوبه " ويقال اصل الحبنة ذلاذل الثوب .

والجرين البيدر وهو حرز الثمار وماكان فيمثل معناها كماكان المراح حرز الغنم وانما تحرز الأشياء على قدر الامكان فيها وجريان العادة في الناس في مثلها وينشبه ان يكون انما اباح لذي الحاجة الأكل منه لأن في المال حق العشر فأذا ادنه الضرورة اليه أكل منه وكان محسوبا لصاحبه مما عليه من الصدقة وصارت يده في التقدير كيد صاحبها لأجل الضرورة ؟ فأما اذا حمل منه في ثوب او نجوه فأن ذلك ليس من باب الضرورة انما هو من باب الاستحلال فيغرم ويعاقب ، الا انه لا قطع لعدم الحرز ومضاعفة الغرامة نوع من الردع والتنكيل، وقد قال به غير واحد من الفقها وقد بينا أقاو يلهم في ذلك في باب الزكاة والتنكيل، وقد قال به غير واحد من الفقها وقد بينا أقاو يلهم في ذلك في باب الزكاة .

→ ﴿ ومن باب القطع في الخيانة والخلسة ﴾

قال ابو داود: حدثنا نصر بن على حدثنا محد بن بكر حدثنا ابن جريج حدثنا (ج ٣ م ٢٩)

الربير قال جابر بن عبد الله قال رسول الله عَنْ ليس على المنتهب قطع ومن انتهب نهبة مشهورة فليش منا ·

وبهذا الاسناد قال قال رسول الله على الجائن قطع .

قال ابو داود: حدثنا نصر بن على اخبرنا عيسى بن بونس عن ابنجر يجعن ابي الزبير عن جابر عن النبي مَالِقٌ مثله فزاد ولا على المختلس قطع

قلت اجمع عامة اهل العلم على ان المختلس والخائن لا يقطعان وذلك ان الله سبحانه انما اوجب القطع على السارق والسرقة انما هي اخذ المال المحفوظ سراً عن صاحبه والاختلاس غير محترز منه فيه وقد قيل ان القطع انما سقط عن الحائن لأنصاحب المال قد اعان على نفسه في ذلك بائتمانه اياه وكذلك المختلس وقد يجتمل ان يكون انما سقط القطع عنه لأن صاحبه قد يكنه رفعه عن نفسه بمجاهدته وبالاً ستغاثة بالناس فأذا قصر في ذلك ولم يفعل صاركاً نه اتى من قبل نفسه "

وحكي عن اياس بن معاوية انه قال بقطع المختلس ، ويحكى عن داود انه كان يرى القطع على من اخذ مالاً لغيره سواء اخذه من حرز او غير حرز وهذا الحديث حجة عليه .

#### - چ ومن باب من مهرق من حوز گا⊸

قال ابو داود: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة حدثنا اسباط عن سماك بن حرب عن حميد بن اخت صفوان عن صفوان بن امية قال كنت نائمًا في المسجد على خميصة لي ثمن ثلاثين درهمًا فجاء رجل فاخ السها مني فأخذ الرجل فأتى به النبي ملك فأمر به ليقطع فأتيته ، فقلت

انقطعه من اجل ثلاثين درهما انا ابيعه وانسته نمنها ، قال فهلا كان هذا من قبل ان تأثيني به •

قلت في هذا دليل على ان الحرز معتبر في الأشياء حسب ما تعارفه الناس في حرز مثلها وذلك ان النائم فى المسجد الذي ينتابه الناس ولا يحجب عن دخوله احد لا يقدر من الأحتراز والتحفظ في ثوبه على اكثر من ان يبسطه فينام عليه او يشد طرفاً منه في طرف يديه الى نحو ذلك من الأمور فأذا اغتاله مغتال فذهب به كان سارقاً له من حرز يجب عليه ما يجب على سارق الأموال من الخزائن المستوثق منها بالأغلاق والأقفال ، من صندوق او خزانة وكذلك هذا فيمن وضع ثوبه بين يديه واستنقع في ما فأخذه من صندوق او خزانة وكذلك هذا فيمن وضع ثوبه بين يديه واستنقع في ما فأخذه من قطار او اخذ مناعاً من في ذلك من اخرج مثاعاً من جوالق او حل بعيراً من قطار او اخذ مناعاً من فسطاط مضروب او من خيمة ضربها صاحبها فنام فيها او على بابها فهذا كله حرز وانما ينظر في هذا الباب الى سيرة الناس وعاداتهم في احراز انواع الأموال على اختلاف اما كنها فكل ما كان مأخوذاً من حرز مثلة وكان مبلغه ما يجب فيه القطع وجب قطع يد سارقه .

واحتجمن رأي ان المتاع المسروق لا قطع فيه اذا ملكه السارق قبل ان يرفع الى الامام بقوله فهلا كان هذا قبل ان تأتيني به ، قالوا فقد دل هذا على انه لو وهبه منه او ابرأه من ذلك قبل ان يرفعه الى الامام سقط عنه القطع واختلف الفقها فى هذا فقال مالك والشافعي واحمد بن حنبل لا يسقط عنه القطع وان وهب منه المتاع او باعه منه او ابرأه .

وقال ابو حنيفة واصحابه اذا رد السرقة الى اهلها قبل ان يرفع الي الامام ثم اتي به الامام فشهد عليه الشهود لم يقطع ·

وقال ابوحنيفة اذا وهب له السرقة لم يقطع واحسبه لا يفرق بين ذلك كان قبل رفعه الى الامام او بعده ·

~ ﴿ ومن باب القطع في العارية اذا جعدت ۗ ﴿ ص

قال ابوداود: حدثنا الحسن بن على ومخلد بن خالد المعنى قالا حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابوب عن افع عن ابن عمر رضي الله عنه ان امرأة مخزومية كانت تستمير المتاع وتجحده فأمر النبي على بها فقطعت يدها.

قلت مذهب عامة اهل العلم ان المستعير اذا جحد العارية لم يقطع لأن الله سبحانه الما أو جب القطع على السارق وهذا خائن ليس بسارق .

وفي قوله لا قطع على الحائن دليل على سقوط القطع عنه • وذهب اسحق بن راهوية الى ايجاب القطع عليه قولاً بظاهر الحديث ·

وقال احمد بن حنبل لا اعلم شيئًا يدفعه يعني حديث المخزومية ،

قلت وهذا الحديث محتصر وليس مسنقصي لفظه وسياقه وانما قطعت المخزومية لأنها سرقت وذلك بين فى حديث عائشة رحمها الله الذي رواه ابو داود فى باب قبل هذا -

قال ابو داود: حدثنا قتيبة بن الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها ان قريشاً اهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا من يكلم فيها رسول الله عَلَيْ فذكر القصة •

قولها أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت يفصح بالسرقة ويصرح بذكرها

ويثبت انها سبب القطع لا جحد العارية وانما ذكرت الأستعارة والجحد في هذه القصة تعريفاً لها بخاص صفتها اذ كانت كثيرة الأستعارة حتى عرفت بذلك كا عرفت بأنها مخزومية الا انها لما استمر بها هذا الصنع توقت الى السرقة وتجرأت حيث سرقت فأمر النبي ملك بقطعها .

وقد روى مسعود بن الأسود عن النبي علق هذا الخبر قال سرقت قطيفة من بيت رسول الله على .

قلت وبيان هذا الحديث في حديث عائشة رضي الله عنها من رواية الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة ان رسول الله على قال انما هلك من كان قبلكم بأنه اذا سرق فيهم الشريف توكوه واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحدوايم الله لو ان فاظمة بنت رسول الله على سرقت لقطعت بدها .

افلا تراه يشمثل بالسرقة وبذكرها مرة بعد اخرى وفي ذلك بيان لما قلناه وانماخلا بعض الروايات عن ذكر السرقة لأن القصد انها كان في سياق هذا الحديث الى ابطال الشفاعة في الحدود والتغليظ لمن رام تعطيلها ولم يقع العناية بذكر السرقة وبيان حكمها و ما يجب على السارق من القطع اذكان ذلك من القطع اذكان ذلك من العلم المشهور المستفيض في الحاص والعام وقد اتى ما يجب على السارق من القطع اذكان اتى الكتاب على بيانه فلم يضر ترك ذكره والسكوت عنه ههنا والله اعلم ا

→ ﴿ ومن باب المجنون يسرق او يصيب حداً كه

قال ابو داود: حدثنا عثمان بن ابي شيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن ابي ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنه قال اتي عمر رضي الله عنه بمجنونة قد زنت فاستشار فيها أناساً فأمر بها عمر رضي الله عنه ان ترجم فمر بها على على كرم الله

وجهه، فقال ما شأن هذه فقالوا مجنونة بني فلان زنت فأمر بها ان توجم، فقال ارجعوا بها ثم اتاه فقال يا امير المو منين اما علمت ان القلم دفع عن ثلاثة عن المجنون حتى يبرأ وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يعقل قال بلى قال فما بال هذه توجم قال لا شيئ قال فأرسلها قال فأرسلها قال فجعل يكبر. قلت لم يأمر عمر رضي الله عنه برجم مجنونة مطبق عليها في الجنون ولا يجوز ان يخنى هذا ولا على احد بمن بحضرته، ولكن هذه امرأة كانت تجن من وتفيق اخرى فرأى عمر وضي الله عنه ان لا يسقط عنها الحد لما يصبها من الجنون شبهة اذ كان الزنا منها في حال الافاقة، ورأى على كرم الله وجهه ان الجنون شبهة يدرأ بها الحد عمن يبتلي به والحدود تدرأ بالشبهات لعلها قد اصابت ما اصابت ما اصابت عنها الحد والله اعلم بالصواب.

-ه ومن باب الفلام يصيب الحد كة -

قال ابو داود: حدثنا محمد بن كثير حدثنا سفيان حدثنا عبد الملك عمير حدثنا عطية القرظي قال كنت من سبى قريظة وكانوا ينظرون فيمن انبت الشعر قتل ومن لم ينبت .

قال ابو داود: حدثنا احمد بن حنبل حدثنا يجيى عن عبيد الله اخبرني نافع عن ابن عمر ان رسول الله الله عرضه بوم احد وهو ابن اربع عشرة سنة فلم يجزه وعرضه يوم الحندق وهو ابن خمس عشرة فأجازه .

قلت اختلف أهل العلم في حد البلوغ الذي أذا بلغه الصبي أقيم عليه الحد الفقال الشافعي أذا احتلم الغلام أو بلغ خمس عشرة سنة فأن حكمه حكم البالغين

فى اقامة الحد عليه وكذلك الجارية اذا باغت خمس عشرة سنة او حاضت. واما الأنبات فأنه لا يكون حداً للبلوغ وانها يفصل به بين اهل الشرك فيقتل مقاتليهم ويترك غير مقاتليهم بالانبات.

وقال الأوزاعي واحمد بن حنبل في بلوغ الغلام خمس عشرة سنة مثل قول الشافعي · وقال احمد واسحق الانبات بلوغ يقام به الحد على من انبت · وحكي مثل ذلك عن مالك بن انس فى الانبات فاما في السن فأنه قال اذا احتلم الغلام او بلغ من السن ما لا يتجاوزه غلام الا احتلم فحكمه حكم الرجال

وقال سفيان سمعنا ان الحلم ادناه اربع عشرة واقصاه ثمان عشرة سنة فأذا جاءت الحدود اخذنا بأقصاها ·

ولم يجعل الخمس عشرة سنة حداً في ذلك.

وذهب ابوحنيفة الى ان حد البلوغ في استكال ثماني عشرة سنة الا ان يجتلم قبل ذلك وفي الجارية استكال سبع عشرة سنة الا ان تحيض قبل ذلك وقال دلك وفي الجارية استكال سبع عشرة سنة الا ان تحيض قبل ذلك وقال الكورية الما الكورية الكورية الما الكورية الما الكورية الكورية

قلت يشبه ان يكون المعنى عند من فرق بين اهل الاسلام وبين اهل الكفر حين جمل الانبات في الكفار بلوغاً ولم يعتبره في المسلمين هو ان اهل الكفر لا يوقف على بلوغهم من جهة السن ولا يمكن الرجوع الى قولهم لا نهم متهمون في ذلك لدفع القتل عن انفسهم ، فأما المسلمون واولادهم فقد يمكن الوقوف على مقادير اسنانهم لا ن اسنانهم محفوظة واوقات المواليد فيهم مو رخة .

→ ﴿ ومن باب الرجل يسرق في الغزو أيقطع ﴾ →

قال ابو داود: حدثنا احمد بن صالح حدثنا عبد الله بن وهب اخبرنی حیوة عن عیاش بن عباس القتبانی عن شییم بن تبیان ویزید بن صبح الأصبحي

عن جنادة بن ابي امية قال كنا مع بسر بن ارطاة في البحر فأتى بسارق يقال له مصدر قد سرق بختية فقال سمعت رسول الله على يقول لا تقطع الأيدي في السفر ولولا ذلك لقطعته •

قلت يُشبه ان يكون هذا انها سرق البختية في البر ورفعوه اليه في البحر فقال عند ذلك هذا القول ·

وهذا الحديث ان ثبت فأنه يشبه ان يكون انها اسقط عنه الحد لأنه لم يكن اماماً وانها كان اميراً او صاحب جيش وامير الجيش لا يقيم الحدود في ارض الحرب على مذاهب بعض الفقها الا ان يكون الامام او يكون اميراً واسع المملكة كصاحب العراق والشام او مصر ونحوها من البلدان ، فأنه يقيم الحدود في عسكره وهو قول ابي حنيفة •

وقال الأوزاعي لا يقطع امير العسكر حتى يقفل من الدرب فأذا قفل قطع واما اكثر الفقها وأنهم لا يفرقون بين ارض الحرب وغيرها ويرون اقامة الحدود على من ارتكبها كما يرون وجوب الفرائض والعبادات عليهم في دار الاسلام والحرب سوا .

# ⊸ى ومن باب الحجة فى قطع النباش №~

قال ابو داود: حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن ابى عمران عن المشعث ابن طريف عن عبد الله بن الصامت عن ابي ذر قال: قال لي رسول الله عن ابن طريف عن عبد الله بن الصامت عن ابي ذر قال : قال لي رسول الله على ابا ذر قلت لبيك يا رسول الله و ضعديك قال كيف انت اذا اصاب الناس موت يكون فيه البيت بالوصيف يعني القبر " قلت الله ورسوله اعلم ، قال او ما خار الله لي ورسوله قال عليك بالصبر او قال تصبر "

قلت موضع استدلال ابي داود من الحديث انه سمى القبر بيتاً والبيت حرز والسارق من الحرز مقطوع اذا بلغت مترقته مبلغ ما يقطع فيه اليد .

والوصيف العبد · يويد أن الفضاء من الأرض يضيق عن القبور ويشتغل الناس بأنفسهم عن الحفر لموتاهم حتى تبلغ قيمة القبر قيمة العبد ·

وقد اختلف الناس في قطع النباش فذهب مالك والشافعي واحمد بن حنبل واسحق الى انه يقطع اذا اخذ من القبر ما يكون فيه القطع؟ وبه قال ابويوسف وروى ذلك عن عمر بن عبد العزيز والحسن والشعبي والنخعي وقتادة وحماد ابن ابي سلمان .

وقال ابو حنيفة وسفيان الثوري لا قطع عليه ٠

# ۔ ومن باب اذا سرق اربع مرار کھ⊸

قال ابو داود: حدثنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل الهلالي حدثنا جدي عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال جي بسارق الى النبي على فقال اقتلوه فقالوا يا رسول الله انما سرق قال اقطعوه قال فقطع ثم جي به الثانية ، فقال اقتلوه فقالوا يا رسول الله انما سرق قال اقطعوه قال فقطع ثم جي به الثالثة فقال اقتلوه قالوا يا رسول الله انما سرق قال اقطعوه ثال اقطعوه ثم اتى به الرابعة فقال اقتلوه قالوا يارسول الله انما سرق فقال اقطعوه فأتى به الحامسة فقال اقتلوه ، قال جابر فانطلقنا به فقتلناه ثم القيناه في بئر ورمينا طيه الحجارة .

قلت هذا فى بعض اسناده مقال وقد عارض الحديث الصحيج الذي بأسناده ( ج ۲ م ۴۰ ) وهو ان النبي ملك قال لا يحل دم امرئ مسلم الا بأحدى ثلاث كفر بعد ايمان وزنى بعد احصان او قتل نفس بغير نفس والسارق ليس بواحد من الثلاثة فالوقوف عن دمه واجب ولا اعلم احداً من الفقها عبديح دم السارق وان تكررت منه السرقة من بعد اخرى الا انه قد يخر جعلى مذاهب بعض الفقها ان يباح دمه وهو ان يكون هذا من المفسدين في الأرض في ان للامام ان يجتهد في تعزير المفسدين ويبلغ به ما رأى من العقوبة وان زاد على مقدار الحد وجاوزه وان رأى المقتل قتل .

ويعزي هذا الرأي الى مالك بن انس وهذا الحديث ان كان له اصل فهو يو يد هذا الرأي ؟ وقد بدل على ذلك من نفس الحديث انه على قد امر بقتلة لل حي به اول مرة ثم كذا فى الثانية والثالثة والرابعة الى ان قتل في الخامسة فقد يجتمل ان يكون هذا رجلا مشهوراً بالفساد مخبوراً بالشر معلوماً من امره انه سيعود الى سو فعله ولا ينتهى عنه حتى ينتهي خبره ويحتمل ان يكون مافعله ان صح الحديث فأغا فعله بوحي من الله سبحانه واطلاع منه على ماسيكون منه فيكون معنى الحديث خاصاً فيه والله اعلى و

وقد اختلف الناس في السارق اذا سرق مرة فقطعت يده اليمني ثم سرق مرة فقطعت رجلة اليسري ·

فقال مالك والشافعي واسحق بن راهوية ان سرق الثالثة قطعت يده اليسرى؟ وان سرق الرابعة قطعت رجله اليمنى؛ وان سرق بعد ذلك عن روحبس وقد حكى مثال ذلك عن قتادة -

وقال الشعبي والنخعي وحماد بن ابي سليمان والأوزاعي واحمد بن حنبل اذا

سرق قطعت بده اليمني فأن سرق الثانية قطعت رجله اليسري فأن سرق الثالثة للم يقطع واستودع السجن ·

وقد روی مثل ذاك عن على كرم الله وجهه ٠

وفيه دليل على ان السرقة عيب في الماليك يودون بها ولذلك وقع الحط من ثمنه والنقص من قيمته وليس في هذا الحديث دلالة على سقوط القطع عن الماليك اذا سرقوا من غير ساداتهم .

وقد روى ان النبي مَنْ قَالَ اقيموا الحدود على مَا ملكت ايمانكم · وقال عامة الفقها عقطع العبد اذا سرق ، وانما قصد بالحديث الى ان العبد السارق لا يمسك ولا يصحب وكن يباع ويستبدل به من ليس بسارق · وقد روى عن ابن عباس وضي الله عنه ان العبد لا يقطع اذا سرق وحكي مثل ذلك عن شريح وسائر الناس على خلافه ·

## - ومن باب في الرجم كا

قال ابو داود: حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله ما الله عني خذوا عني خذوا عني حدوا عني حدوا عني معند عبد ما الله عنه عنه الله عبارة والبكر بالبكر جلد ما تة ونفي سنة •

قوله خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا اشارة الى قوله سبحانه (او يجعل الله

لهن سبيلا) ثم فسر السبيل فقال الثيب بالثيب يويد اذا زنى الثيب بالثيب وكذلك قوله البكر بالبكر بالبكر .

واختلف العلماء فى تنزيلهذا الكلام ووجه ترثيبه على الآية وهلهوناسخ للآية أو مبين لها فذهب بعضهم الى النسخ ، وهذا على قول من يرى نسخ الكتاب بالسنة .

وقال آخرون بل هو مبين للحكم الموعود بيانه في الآية فكأنه قال عقوبتهن الحبس الى ان يجعل الله لهن سبيلاً فوقع الأمر بحبسهن الى غابة فلما انتهت مدة الحبس وحان وقت مجيئ السبيل " قال رسول الله على خذوا عني تفسير السبيل وبيانه ولم يكن ذلك ابتداء حكم منه، وانما هو بيان امركان ذكر السبيل منطويا عليه فأبان المبهم منه وفصل المجمل من لفظه فكان نسخ الكتاب بالكتاب لا بالسنة وهذا اصوب القولين والله اعلم "

وفي قوله جلد مائة ورميا بالحجارة حجة لقول من رأي الجمع بين الحد والرجم على الثيب الحصن اذا زني

وقد روى ذلك عن على بن ابي طالب كرم الله وجهه وقد استعمل ذلك في بعض الزناة ، وقال جلدتها بكناب الله ورجمتها بسنة رسول الله علي .

والى هذا ذهب الحسن البصري وبه قال اسحق بن راهوية وهوقول داود واهل الظاهر

وروى ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رجم ولم يجلد ، واليه ذهب عامة الفقها، ورأوا ان الجلد منسوخ بالزجم .

وقد رجم رسول الله على ماعزاً ولم يجلده ورجم اليهوديين ولم يجلدهما ١

واحتج الشافعي في ذلك بجديث ابي هريرة في الرجل الذي استفتى رسول الله من ابنه الذي زني بامرأة الرجل ، فقال له على ابنك جلد مائة وتغريب عام وعلى المرأة الرجم واغديا انيس على المرأة فأن اعترفت فأرجمها فغدا عليها فاعترفت فرجها .

قال فهذا الحديث آخر الأمرين لأن ابا هربَرة قد رواه وهو مثأخر الاسلام ولم يعرض الجلد بذكر ٤ وانما هو الرجم فقط وكان فعله ناسخاً لقوله الأول .

قال ابو داود: حدثنا عمد بن سليان الأنباري حدثنا وكيع عن هشام بن سعد اخبرني يزيد بن نعيم بن هزال اقال كان ماعن بن مالك يتياً في حجر ابي فأصاب جارية من الحي فقال له ابي أت رسول الله ملك فأخبره بماصنعت لعله يستغفر لك، وانما يَويد بذلك رجاء ان يكون له مخرج فأتاه فقال يارسول الله اني زنيت فأقم على كتاب الله فأعرض عنه افعاد فقال يا رسول الله اني زنيت فأقم على كتاب الله حتى قالها اربع مرات ، قال ملك قد قلتها اربع مرات ، قال ملك قد قلتها اربع مرات في الملك قد قلتها اربع مرات فبمن، قال بفلانة ، قال هل ضاجعتها ، قال نعم، قال هل جامعتها قال نعم، قال فأمر به فأخرج الى الحرة ، فلما رجم فوجد مس الحجارة فحرج يشتد فلقيه عبد الله بن انبس وقد عجز اصحابه فنزع له بوظيف بعير فرماه به فقنله شما قبالنبي ملك فذكر ذلك فقال هلا تركتموه لعله ان يثوب فيتوب الله عليه قلت اختلف اهل العلم في هذه الأقارير المكررة منه هل كانت شرطاً في صحة الأقارير بالزني حتى لا يجب الحكم الا بها الم كانت زيادة في التبين والا ستثبات لشبهة عرضت في امره "

فقال قوم هي شرط في صخة الأقرار لا يجب الحكم عليه الا بتكريره اربع مرات ، واليه ذهب الحكم بن عيبنة وابن ابي ليلى وابو حنيفة واصحابه واحمد ابن حنبل واسحق بن راهوية ، واحتج من احتج منهم بقوله انك قد قلتها اربع مرات ، الا انهم اختلفوا فيه اذا كان كله في مجلس واحد ،

فقال ابو حنيفة واصحابه اقراره اربع مرات في مجلس واحد بمنزلة اقراره مرة واحدة ·

وقال ابن ابي ليلى واحمد بن حنبل اذا اقر اربع مرات فى مجلس واحد رجم · وقال مالك والشافعي وابو ثور اذا اقر مرة واحدة رجم كما اذا اقر مرة واحدة بالقتل قتل وبالسرقة قطع ·

وروى ذلك عن الحسن البصري وحماد بن ابي سليمان -

واستدلوا في ذلك بقول الجهينية العلك تريد ان ترددني كما رددت ماعزاً فعلم ان الترديد لم يكن شرطاً في الحكم وانما كان من اجل الشبهة ·

قانوا واما قوله قد قلتها اربع مرات فقد مجتمل ان يكون معناه انك قلتها اربع مرات فتبينتِ عند اقرارك في الرابعة انك صحيح العقل ليست بك آفة تمنع من قبول قولك فيكون معنى التكرار راجعاً الى هذا .

وفى قوله هلا تركتموه دليل على ان الرجل اذا اقر بالزناثم رجع عنه دفع عنه الحد سواء وقع به الحد او لم يقع · والى هذا ذهب عطاء بن ابي رباح والزهري وحماد بن سليمان وابو حنيفة واصحابه ·

وكذلك قال الشافعي واحمد بن حنبل واسحق بن راهوية ٠

وقال مالك بن انس وابن ابى لبلى وابو ثور لا يقبل رجوعه ولا يدفع عنه الحد وكذلك قال أهل الظاهر ·

وروى ذلك عن الحسن البصري وسعيد بن جبير ، وروى معنى ذلك عن جابر بن عبد الله ·

وتأولوا قوله هلا تركتموه اي لينظر في امره ويُستثبت المعنى الذي هرب من اجله ·

قانوا ولوكان القتلءنه ساقطاً لصار مقتولاً خطأ وكانت الدية على عواقلهم فلما لم تلزمهم ديثه دل على ان قتله كان واجباً ·

قلت وفي قوله هلا توكتموه على معني المذهب الأول دليل على انه لاشيئ على من رمى كافراً فأسلم قبل ان يقع السهم اوكذلك المأذون له في قتل رجل قصاصاً فلما تنجى عنه عفا ولي الدم عنه ·

و كذلك قال هو ً لا م في شارب الخمر اذا قال كذبت فأنه يكف عنه · و كذلك السارق اذا قال كذبت لم تقطع يده و لكن لا تسقط الغرامة عنه لا نها حق الآدمي -

قال ابو داود : حدثنا مسدد حدثنا ابو عوانة عن سماك عن جابر بن سمرة وذكر قصة ماعز ورجمه ، قال ثم خطب النبي ملك الله

خلف احدهم له نبيب كنبيب التيس ينح احداهن الكثبة اما ان الله ان يمكني من احدهم الا نكاته ب

معناه نكلته عليهن

الكثبة القلبل من اللبن ٤ وقوله نكاته معناه ردعته بالعقوبة ٤ منه والنكول في اليمين وهو ان يرتدع فلا يحلف يقال نكل يذكل ونكل يذكل لغتان وقال ابو داود: حدثنا الحسن بن على حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج اخبرني ابو الزبير ان عبد الرحمن بن الصامت ابن عم ابي هريرة اخبره عن ابي هريوة في قصة ماعن ان النبي ملك قال والذي نفسي بيده انه الآن لفي انهار الجنة بتقمس فيها و

قوله يتقمس معناه ينغمس ويغوص فيها ؟ والقاموس معظم الما ومنه قاموس البحر ·

قال ابو داود: حدثنا الحسن بن على حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزهري عن ابي سلمة عن جابر بن عبد الله ان رسول الله عملي قال له ابك جنون قال لا قال الحصنت قال نعم فأمر به فرجم في المصلي فلما اذلقته الحجارة فر

قولة اذلقته الحجارة معناه اصابته بجدها فعقرته وذَ لْق كُل شيئ حده . يقال اذلقت السنان لذا ارهفته ؛ والذلاقة في اللسان خفته وسرعة مروره على الكلام ؛ ويقال لسان ذلق طلق " والاذلاق ايضاً سرعة الرمي فيكون معناه على هذا انه لما تتابع عليه وقع الحجارة وتناولته من كُل وجه فر .

وفي قوله ابك جنون دليل على انه قد ارتاب بأمره ولذلك كان ترديده اياه وترك الأفتصار به على اقراره الأول ·

وفيه دليل على ان المحصن يرجم ولا يجلد ٠

قال ابو داود: حدثنا محمد بن ابي بكر بن ابي شيبة حدثنا يجيى بن يعلي بن الحارث حدثنا ابي عن غيلان عن علقمة بن مر أند عن ابن بريدة عن ابية أن النبي علي استنكه ماعزاً .

قلت وفيه دلالة على انه قد ارتاب بأمره وفيه حجة لمن لم يوطلاق السكر ان ظلاقاً وهو قول مالك بن انس والمزني ·

قال ابو داود: حدثنا ابوكامل حدثنا يزيد بن زريع عن داود عن ابي نضرة عن ابي سعيد وذكر القصة قال فرميناه بجلاميد الحرة حتى سكت. قوله سكت يَويد :

ولقد شنى نفسي وابرأ داءها اخذ الرجال بحلقه حتى سكت حر ومن باب رجم المرأة الجهنية ≫⊸

قال ابو داود: حدثنا مسلم بن ابراهيم ان هشاماً الدستوائي حدثهم عن يخيى عن ابي قلابة عن ابي المهلب عن عمران بنحصين ان امرأة اثت النبي قالت النبي المهلب عن عمران بنحصين ان امرأة اثت النبي قالت النبي قالت النبي قالت وليا لها فقال له احسن اليها فأذا وضعت في بها فلم النبي قالت فشكت عليها ثبابها ثم امر النبي قالت فشكت عليها ثبابها ثم امر بها فوجت وضعت بها فامر النبي قالت فشكت عليها ثبابها ثم امر بها فوجت و

قوله شكت ثيابها اي شدت عليها لئلا تتجرد فتبدو عورتها .

قال ابو داود : حدثنا ابراهيم بن موسى الرازي اخبرنا عيسي عن بشر بن المهاجر حدثنا عبد الله بن بريدة عن ابيه ان امرأة يعني من غامد انت النبي اللهاجر حدثنا عبد الله بن بريدة عن ابيه ان امرأة يعني من غامد انت النبي اللهاجر حدثنا عبد الله بن بريدة عن ابيه ان امرأة يعني من غامد انت النبي الله المهاجر حدثنا عبد الله بن بريدة عن ابيه ان المهاجر حدثنا عبد الله بن بريدة عن ابيه ان المهاجر حدثنا عبد الله بن بريدة عن ابيه ان المهاجر حدثنا عبد الله بن بريدة عن ابيه ان المهاجر حدثنا عبد الله بن بريدة عن ابيه الله بن بريدة عن ابيه ان المهاجر حدثنا عبد الله بن بريدة عن ابيه ان المهاجر حدثنا عبد الله بن بريدة عن ابيه ان المهاجر حدثنا عبد الله بن بريدة عن ابيه ان المهاجر حدثنا عبد الله بن بريدة عن ابيه ان المهاجر حدثنا عبد الله بن بريدة عن ابيه ان المهاجر عن اللهاجر حدثنا عبد الله بن بريدة عن ابيه ان المهاجر حدثنا عبد الله بن بريدة عن ابيه ان المهاجر حدثنا عبد الله بن بريدة عن ابيه ان المهاجر حدثنا عبد الله بن بريدة عن ابيه ان المهاجر حدثنا عبد الله بن بريدة عن ابيه ان المهاجر حدثنا عبد الله بن بريدة عن ابيه ان المهاجر عبد الله بن المهاجر عبد الله المهاجر عبد الله بن المهاجر عبد الله بن المهاجر عبد الله المهاجر عبد اللهاجر عبد الله المهاجر عبد ال

فقالت اني قد فجرت فقال ارجعي فرجعت ولها كان الغد انته فقالت لعلك ان ترددني كما رددت ماعز بن مالك فوالله اني لحبلي، فقال لها ارجعي فرجعت فلها كان الغد انته فقال لها ارجعي حتى تلدي فرجعت فلها ولدت انته بالصبي فقالت هذا قد ولدته قال ارجعي فأرضعيه حتى تفطميه فجاءت به وقد فطمته وفي يدهشي أيا كله فأمر بالصبي فدفع الى رجل من المسلمين وامر بها فحفر لها فرجمت قلت اما الحديث الأول الذي رواه عمر ان بن حصين ففيه انه لم يستأن بها الى ان ترضع ولدها و لكنه امر برجها حين وضعت وضعت ولدها و لكنه امر برجها حين وضعت و

وكذلك روى عن على بن ابي طالب كرم الله وجهه انه فعل بشراحة رجمها لما وضعت حملها ، والى هذا ذهب مالك والشافعي وهو قول ابي حنيفة واصحابه .

وقال احمد بن حنبل والسحق بن راهوية تترك حتى تضع ما في بطنها ثم تترك حولين حتى نفطمه ·

ويشبه ان يكون قد ذهبا الى هذا الحديث ، الا ان اسناد الحديث الأول اجود وبشير بن المهاجر ليس بذاك .

وقال احمد بن حنبل هو منكر الحديث وقال في احاديث ماعن كالها ان توديده انماكان في مجلس واحد الاذلك الشيخ بشير بن مهاجر وذلك عندي منكر الحديث

قلت قد ذكر في هذا الحديث انه قد حفر لها وقد اختلفوا في ذلك فقال بعضهم لا يحفر للرجل ويحفر للمرأة وهو قول ابي يوسف وابي ثور ·

وقال قتادة يجفر للرجل والمرأة جميعًا . وقال احمد اكثر الأحاديث ان

لا يحفر له وقد قبل يحفر له ٠

قال ابو داود: حدثنا محمد بن عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابي هريرة وزيد بن خالد الجهني انها اخبراه ان رجلين اختصا الى رسول الله على فقال احدهما يا رسول الله فاقض بيننا بكتاب الله اوقال الآخر وكان افقهها اجل يارسول الله فاقض بيننا بكتاب الله وابذن لي ان انكلم قال تكلم، قال ان ابني كان عسيفاً على هذا اوالعسيف الاجير فزنا بامراً ته فأخبروني ان على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة وجارية ثم اني سألت اهل العلم فأخبروني ان على ابني جلد مائة وتغريب عام وانما الرجم على امراً ته فقال رسول الله مائة الما والذي نفسي بيده لا قضين بيذكا بكتاب الله عن وجل اما غنمك وجاريتك فرد عليك وجلد ابنه مائة وغربه عاماً وامر انبسا الأسلمي ان يأتي امراً ة الآخر فأن اعترفت رجمها فاعترفت فرجها الله عنوفت فرجها الله عامر في الله عالة المراة الآخر فأن اعترفت وجها الما عنوفت فرجها الله عارفت فرجها الله علي الله علي الله علي الله علي الله عارفت فرجها الما عنوب الله علي الله الله علي الله

قوله والله لأقضين بينكما بكتاب الله يتأول على وجوه احدها ان يكون معنى الكتاب الفرض والايجاب يقول لأقضين بينكما بما فرضه الله واوجبة اذ لبس في كتاب الله ذكر الرجم منصوصاً متلواً كذكر الجلد والقطع والقتل في الحدود والقصاص

وقد جاء في الكتاب بمعنى الفرض كقوله عن وجل (كتاب الله عليكم) وكقوله (كتب عليكم القصاص) اي فرض، وقال عن وجل (وكتبنا عليهم فيها) اي فرضنا واوجبنا .

ووجه آخر وهو ان ذكر الرجم وان لم يكن منصوصاً عليه بأسمه الخاص

فأنه مذكور فى الكتاب على سبيل الاجمال والابهام ولفظ التلاوة منطور عليه وهوقوله (واللذان يأثيانها منكم فآذوهما) والأذى يتسع في معناه الرجم ولغيره من العقوبة .

وقد قيل أن هذه الآية لما نسخت سقط الاستدلال بها وبمعناها .

وفيه وجه آخر وهو ان الأصل فى ذلك قوله (او يجعل الله لهن سبيلاً) فضمن الكتاب ان يكون لهن سببل فيما بعد ثم جا بيانه فى السنة وهو قوله على خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام الثيب بالثيب بالثيب جلد مائة والرجم

ووجه رابع وهو ماروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال قرأناها فيما انزل الله الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة وهو مارفعت تلاوته وبتى حكمه والله اعلم ·

وفي الحديث من الفقه ان الرجم انما يجب على المحصن دون من لم يحصن · وفيه دليل على ان للحاكم ان يبدأ باستماع كلام اي الخصمين شاء ·

وفيه ان البيع الفاسد والصلح الفاسد وما جري مجراهما من العقود منتقض وان ما اخذ عليها مردود الى صاحبه ·

وفيه انه لم ينكر عليه قوله فسألت اهل العلم ولم يعب الفتوى عليهم فى زمانه وهو مقيم بين ظهرانيهم .

وفيه اثبات النبي على الزاني والتغريب له سنة وهوقول عامة العلماء من السلف و اكثر الخلف وانما لم يو التغريب منهم ابو حنيفة ومحمد بن الحسن . وفيه انه لم يجمع على المحصن الرجم والجلد .

وفيه انه لما جاء رسول الله على مستفتياً عن ابنه مخبراً عنه ان زنا بأمرأته لم يجعله قاذفاً لها ·

وفيه انه لم يوقع الفرقة بالزنا بينها وبين زوجها وفيه انه لم يشترط عليها فى الأعتراف بالزنا التكرار وانما علق الحكم بوجود

وفيه دليل على جواز الوكالة في اقامة الحدود وقد اختلف العلماء فيها · وفيه دليل على انه لا نجب على الامام حضور المرجوم بنفسه ·

وفيه اثبات الاجارة والحديث فيها قليل وقد ابطلها قوم لأنها زعموا ليست بعين مرئية ولا صفة معلومة ·

وفي الحديث دليل على قبول خبر الواحد ·

## ۔ کے ومن باب رجم الیہو دبین ہ⊳۔

قال ابو داود: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال قرأت على مالك بن انس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه انه قال ان اليهود جاوًا الى رسول الله على فذ كروا ان رجلاً منهم وامرأة زنيا و فقال لهم رسول الله على ما تجدون في التوراة في شأن الزناة فقالوا نفضحهم ويجلدون فقال عبد الله بن سلام كذبتم ان فيها الرجم فأتوا بالتوراة فنشروها فجمل احدهم يده على آية الرجم شجمل يقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك فرفعها فأذا فيها آية الرجم فقالوا صدق يا محمد فيها آية الرجم فأمر بهما رسول الله على قوجما قال ابن عمر رضى الله عنه فرأيت الرجل يجنا على المرأة يقيها الحجارة وقال ابن عمر رضى الله عنه فرأيت الرجل يجنا على المرأة يقيها الحجارة

قات هكذا قال يجنا والمحفوظ نجنا اي يكب عليها ، يقال حنا الرجل

يخنا حتوا اذا اكب على الشيئ قال كثير:

اعزة لو شهدت غداة بنتم حنو العائدات على وسادي فيه منالفقه ثبوت انكحة اهل الكتاب واذا ثبتت انكحتهم ثبت طلاقهم وظهارهم وايلاو هم .

وفيه دليل على نكاح اهل الكتاب يوجب التحصين اذ لا رجم الاعلى الحصن • ولو ان مسلماً تزوج يهودية او نصرانية ودخل بها ثم زنا كان عليه الرجم وهو قول الزهري ٤ واليه ذهب الشافعي •

وقال ابوحنيفة واصحابه الكتابية لا تحصن المسلم وتأول بعضهم معنى الحديث على انه انما رجمها بحكم التوراة ولم يحملها على احكام الاسلام وشرائطه ·

قلت وهذا تأويل غير صحيح لأن الله سبحانه يقول (وان احكم بينهم بما انزل الله) وانما جامه القوم مستفنين طمعاً في ان يرخص لهم في توك الرجم ليعطلوا به حكم التوراة فأشارعليهم رسول الله على ما كتموه من حكم التوراة ثم حكم عليهم بحكم الاسلام على شرائطه الواجبة فيه .

وليس يخلو الأمر فيما صنعه رسول الله عَلَيْ من ذلك عن ان يكون مو افقاً لحكم الاسلام او مخالفاً له فأن كان مخالفاً فلا يجوز ان يحكم بالمنسوخ ويترك الناسخ .

وان كان موافقاً له فهو شريعته والحكم الموافق لشريعته لا يجوز ان يكون مضافاً الى غير = ولا ان يكون فيه تابعاً لمن سواه ·

وفيه دايل على ان المرجوم لا يشد ولا يربط ولو كان مربوطاً لم يمكنه ان يجناعليها وبقيها الحجارة ·

قال ابو داود : حدثنا احمد بن صالح حدثنا عنبسة حدثنا يونس قال : قال محمد بن مسلم سمعت رجلاً من مزينة ممن يتبع العلم ويعيه ونحن عند ابن المسيب عن ابي هريوة "قال زنا رجل من اليهود وامرأة فقال بعضهم لبعض اذهبوا بنا الى هذا النبي فأنه نبي بعث بالتخفيف فأن افتانا بفتيا دون الرجم قبلناها واحتججنا بها عندالله عزوجل قلنا فتيا نبي من انبيائك قال فأنوا النبي وهو جالس في المجلس في اصحابه فقالوا يا ابا القاسم ما ترى في رجل وامرأة منهم زنيا فلم يكلمهم بكلمة حتى اتى بيت مدراسهم فقام على الباب فقال انشدكم بالله الذي انزلالتوراة على موسى ماتجدون في التوراة على من زنى اذا احصن قالوا يحمم وكيجبه وبيجلد والتجبية ان يحمل الزانيان على حمار فيقابل اقفيتهما ويطاف بهما قال وسكت شاب منهم فلما رآه النبي الله سكت الظ به الذشدة فقال اللهم اذ نشدتنا فأنا نجد في التوراة الرجم قال النبي على فما اول ما ارتخصتم في امر الله قال زنا ذو قرابة من ملك ملوكنا فاخر عنه الرجم ، ثم زنا رجل في اسرة من الناس فأراد رجمه فحال قومه دونه فقالوا لا يرجم صاحبنا حتى تجيئ بصاحبك فترجمه فاصطلحوا على هذه العقوبة بينهم فقال النبي مراي فأني احكم بما في التوراة ثم امر بهما فرجمها .

التحميم تسويد الوجه بالحمم والتجبية مفسر في الحديث ويشبه ان يكون اصله الهمز وهو يجبأ من التجبئة وهو الردع والزجر، يقال جبأته فجبأ اي ارتدع فقلبت الهمزة ها • والنجبية ايضاً ان تنكس رأسه فيحتمل ان يكون المحمول على الحمار اذا فعل ذلك به نكس رأسه فسمى ذلك الفعل تجبية .

وقد يجتمل ايضاً ان يكون ذلك من الجبه وهو الأستقبال بالمكروه ،

واصل الجبه اصابة الجبهة يقال جبهت الرجل اذا اصبت جبهته كما تقول رأسته اصبت رأسه ·

وقوله الظ به النشدة معناه القسم والح عليه في ذلك ومنه قوله مرك الظوا بياذي الجلال والاكرام اي سلوا الله بهذه الكامة وواظبوا على المسئلة بها والأسرة عشيرة الرجل واهل بيته .

وفي قوله فأني احكم بما في التوراة حجة لمن قال بقول ابي حنيفة الا ان الحديث عن رجل لا يعرف ، وقد يجتمل ان يكون معناه احكم بما في التوراة الحتجاجاً به عليهم وانما حكم بماكان في دينه وشريعنه فذكره الثوراة لا يكون علمة للحكم .

#### -ه ﴿ ومن باب الرجل بزني بحريمه ﴾

قال ابو داود: حدثنا مسدد حدثنا خالد بن عبد الله حدثنا مطرف عن ابي الجهم عن البراء بن عازب قال بينها انا اطوف على ابل في ضلت اذ اقبل ركب او فوارس معهم لوا مجهم لوا في في الأخراب يطيفون بي لمنزلتي من رسول الله على اذ انوا قبة فأستخرجوا منها رجلاً فضربوا عنقه فسألت عنه فذكر وا انه اعرس بامرأة ابيه قوله اعرس كناية عن النكاح والبناء على الأهل وحقيقته الالمام بالعرس وفيه بيان ان نكاح ذوات المحارم بمنزلة الزنى وان اسم العقد فيه لا يسقط الحد قال ابو داود: حدثنا عمرو بن قسيط الرقى حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن البراء عن ابيه قال لقيت عمي ومعه راية فقلت ابن تريد قال بعثني رسول الله عن المرجل نكح امرأة ابيه فأمرني ان اضرب عنقه وآخذ ماله وقام في ان اضرب عنقه وآخذ ماله و

قلت وفى هذا التصريح بذكر النكاح وظاهره العقد وقد تأوله بعضهم على الوط بلا عقد ، وهذا تأويل فاسد ويدل على ذلك ما حدثنا احمد بن هشام الحضرى حدثنا احمد بن عبد الجبار العظار دي حدثنا حفص بن غيات عن اشعث ابن سواد عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب قال مر بي خالي ومعه لواء فقلت اين تذهب فقال بعثني النبي النبي الى رجل تزوج امرأة ابيه آئيه برأسه وقلت فهذا جاء بلفظ التزويج كاترى ، ومن ادعي ان هذا النكاح شبهة فسقط من اجلها الحد فقد ابعد لأن الشبهة انما تكون فى امر يشبه الحلال من بعض الوجوه و ذوات الحرم لا تحل بوجه من الوجوه ولا في حال من الأحوال وانما هو زنا محض وان لقب بالنكاح كمن استأجر امة فزني بها فهو زنا وان لقب بأسم الأجارة و لم يكن ذلك مسقطاً عنه الحد وان كانت المنافع قد تستباح بالأجارات ،

وزعم بعضهم ان النبي على الها امر بقتله لأستحلاله نكاح امرأة ابيه الوكان ذلك مذهب اهل الجاهلية كان الرجل منهم يرى انه اولى بامرأة ابيه من الأجنبي فيرثها كما يرث ماله وفاعل هذا على الأستباحة له مرتد عن الدين فكان هذا جزاو والقتل لردته و

قلت وهذا تأويل فاسد ولو جاز ان يتأول ذلك في قتله لجاز ان يتأول مثلة في رجم من رجمه على منالزناة فيقال انما قتله بالرجم لاستحلاله الزنا وقد كان اهل الجاهلية يُسلحلون الزنا فلا يجبعلى من زنى الرجم حتى يعتقد هذا الرأي وهذا ما لا خفاء بفسادة وانما امر ملك بقتله لزنائه ولتخطيه الحرمة في امه وهذا ما لا خفاء بفسادة وانما امر ملك بقتله لزنائه ولتخطيه الحرمة في امه وهذا ما لا حقاء بفسادة وانما امر ملك بقتله لزنائه ولتخطيه الحرمة في امه وهذا ما لا حقاء بفسادة وانما المر ملك به المه وهذا ما لا حقاء بفسادة وانما المر ملك بقتله لزنائه ولتخطيه الحرمة في المه وهذا ما لا حقاء بفسادة وانما المر ملك بقتله لزنائه ولتخطيه الحرمة في المه وهذا ما لا حقاء بفسادة وانما المر ملك بهناك المراقبة بقتله لزنائه ولتخطيه الحرمة في المه وهذا ما لا حقاء بفسادة وانما المراقبة بقتله لزنائه ولتخطيه الحرمة في الم

وقد اوجب بعض الآئمة تغليظ الدية على من قتل ذا محرم ، وكذلك اوجبوا على من قتل في الحرم فالزموه دية وثلثاً وهو قول عثمان بن عفان رضي الله عنه ، وروي عن على بن ابي طالب كرم الله وجهه انه اتى بشارب في رمضان فضر به حد السكر وزاده عشر بن لأر تكابه ما حرم الله عليه في ذلك الشهر ، وقد اختلف العلماء فيمن نكح ذات محرم فقال الحسن البصري عليه الحد وهو قول مالك بن انس والشافعي .

وقال احمد بن حنبل يقتل و يو خذ ماله ، وكذلك قال اسمحق على ظاهر الحديث وقال سفيان يدرأ سفيان عنه الحد اذا كان التزويج بشهود .

وقال ابو حنيفة يعزر ولا يجد ·

وقال صاحباه اما نحن فنرى عليه الحد اذا فعل ذلك متعمداً .

→ ﴿ ومن باب الرجل زن بجارية امرأته ﴾

قال ابو داود الحدثنا موسى بن اسمعيل حدثنا ابان حدثنا قتادة عن خالد بن عرفطة عن حبيب بنسالم ان رجلاً يقال له عبد الرحمن بن حنين وقع على جارية امرأته فرفع الى النعمان بن بشير وهو امير على الكوفة فقال لا قضين فيك بقضية رسول الله على ان كانت احلتها لك جلدتك مائة الوان لم تكن احلتها لك رجمتك بالحجارة فوجدوه احلتها له فجلدوه مائة ٤ قال قتادة كتبت الى حبيب ابن سالم فكتب الى بهذا النسالم فكتب الى بهذا

قلت هذا الحديث غير متصل وليسَ العمل عليه ٠

قال ابو عيسي سألت محمد بن اسماعيل عنه فقال انا انفي هذا الحديث وقد روى عن عمر بن الخطاب وعلى بن ابي طالب رضي الله عنهما ايجاب الرجم

على من وطئ جارية امرأته ، وبه قال عطاء بن ابي رباج وقتادة ومالك والشافعي واحمد واسحق .

وقال الزهري والأوزاعي يجلد ولا يرجم

وقال ابوحنيفة واصحابه فيمن اقر انه زنا بجارية امرأته يحدوان قال ظننت انها تحل لي لم يحده •

وعن اليوري انه قال اذا كان يعرف بالجهالة بعزر ولا يحد ، وقال بعض اهل العلم في تخريج هذا الحديث ان المرأة اذا احلتها له فقد اوقع ذلك شبهة في الوط فدري عنه الرجم وجب عليه التعزير لما اتاه من الحظور الذي لا يكاد يعزر بجهله احد نشأ في الاسلام او عرف شيئاً من احكام الدين فزيد في عدد التعزير حتى بلغ به حد الزنا للبكر ردعاً له وتنكيلاً . وكأنه نجا في هذا التأويل نجو مذاهب مالك فأنه يرى للامام ان يبلغ بالنعزير مبلغ الحدوان رأى ان يزيد عليه فعل .

قال ابو داود احدثنا احمد بن صالح حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن قتادة عن الحسن عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن المحبق ان رسول الله على قضى في رجل وقع على جارية امرأته ان كان استكرهها فهي حرة وعليه لسيدتها مثلها وان طاوعنه فهي له وعليه لسيدتها مثلها •

قلت هذا حديث منكر وقبيصة بن حريث غير معروف والحجة لا نقوم بمثله • وكان الحسن لا يبالي ان يروي الحديث بمن سمع • وقد روى عن الأشعث صاحب الحسن انه قال بلغني ان هذا كان قبل الحدود •

قلت لا اعلم احداً من الفقها م يقول به ، وفيه امور تخالف الأصول .

منها انجاب المثل في الحيوان · ومنها استجلاب الملك بالزنا · ومنها اسقاط الحد عن البدن وايجاب العقوبة في المال ·

وهذه كلها امور منكرة لا تخرج على مذهب احد من الفقها، وخليق ان يكون الجديث منسوخًا ان كان له اصل في الرواية والله اعلم ·

# - م ومن باب من عمل عمل قوم اوط كا⊸

قال ابو داود: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله على من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به .

قال ابو داود : حدثنا اسحق بن راهوية اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا ابنجريج اخبرني ابنخثيم قال سمعت سعيد بنجبير ومجاهد يجدثان عن ابن عباس رضي الله نعالى عنه في البكر يوجد على اللوطية قال يوجم

قلت في هذا الصنع هذه العقوبة العظيمة وكأن معنى الفقها عنيه ان الله سبحانه امطر الحجارة على قوم لوط فقتلهم بها ورتبوا القتل المأمور به على معاني ماجا فيه في احكام الشريعة فقالوا يقتل بالحجارة رجماً ان كان محصناً ويجلد مائة ان كان بكواً ولا يقتل .

والى هذا ذهب سعيد بن المسيب وعطاء بن ابي رباح والنخمي والحسن وقتادة وهو اظهر قولي الشافعي

وحكي ذلك ايضاً عن ابي يوسف ومحمد ٠

وقال الأوزاعي حكمه حكم الزاني ، وقال مالك بن انس واسحق بن راهوية يَرجم ان احصن او لم يجصن وروى ذلك عن الشعبي . وقال ابو حنيفة يعزر ولا يحد وذلك ان هذا الفعل ليس عندهم بزنا . وقال بعض اهل الظاهر لا شيئ على من فعل هذا الصنيع . قلت وهذا ابعد الأقاويل من الصواب وادعاها الى اغراء الفجار به وتهوين ذلك بأعينهم وهو قول مرغوب عنه .

#### - ﷺ ومن باب فيمن ألى بهيمة ◄

قال ابو داود: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا عبد العزيز بن محمد حدثني عمرو بن ابي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله عنه من اتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه وقال قلت ماشأن البهيمة قال ما أراه قال ذلك الا انه كره ان يو كل لحمها وقد عمل بها ذلك العمل.

قال ابو داود: حدثنا احمد بن يونس ان شريكاً وابا الأحوص وابا بكر ابن عياش حدثوهم عن عاصم عن ابن رزين عن ابن عباس رضي الله عنه قال ليس على الذي يأتي بهيمة حد •

قال ابو داود وحديث عاصم يضعف حديث عمرو بن ابى عمرو . قلت بريد ان ابن عباس لو كان عنده في هذا الباب حديث عن النبي على لم يخالفه .

وقال یخیی بن مغین عمرو بن ابی عمرو لیس به بأس ولیس بالقوی و وقال محمد بن اسماعیل عمرو صدوق و لکن روی عن عکرمة منا کیر ولم بذکر فی شیئ من حدیثه انه سمع من عکرمة .

قلت وقد عارض هذا الحديث نهي النبي على عن قتل الحيوان الالمأكلة - وقد اختلف العلما ويمن الى هذا الفعل فقال اسحق بن راهوية يقتل اذا تعمد

ذلك وهو يعلم ماجا وفية عن رسول الله مَنْ فَان دراً عنه امام القتل فلا ينبغي ان يدراً عنه جلد مائة تشبيها بالزنا ·

وروي عن الحسن انه قال يوجم ان كان محصنًا ونجلد ان كان بكراً . وقال الزهري يجلد مائة احصن او لم يجصن .

وقال اكثر الفقها معزر وكذلك قال عطاء والنخعي وبه قال مالك وسفيان الثوري واحمد بن حنبل، وكذلك قال ابو حنيفة واصحابه وهو احد قولي الشافعي وقوله الآخر ان حكمه حكم الزاني .

# → ﴿ ومن باب الامة نزني ولم نحصن ﴿

قال ابو داود: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عبيدالله ابن عبد الله بن عبيد الله عن عبيدالله ابن عبد الله بن عتبة عن ابي هر بوة وزيد بن خالد الجهني ان رسول الله على سئل عن الامة اذا زنت ولم تحصن عال ان زنت فاجلدوها ثم ان زنت فالما بن شهاب لا ادري في الثالثة او الرابعة والضفير الحبل فيه من الفقه وجوب اقامة الجد على الماليك الا ان حدودهم على النصف من فيه من الفقه وجوب اقامة الجد على الماليك الا ان حدودهم على النصف من

حدود الأحرار لقوله تعالى ( فلهن نصف ما على المحصنات من العذاب .

ولا يرجم الماليك وان كانوا ذوي ازواج لأن الرجم لا يتنصف فعلم انهم لم يدخلوا في الخطاب ولم يعنوا بهذا الحكم ·

واما قوله اذا زنت ولم تحصن فقد اختلف الناس في هذه اللفظة فقال بعضهم انها غير محفوظة ·

وقد روى هذا الجديث من طريق غير هذا ليس فيه ذكر الاحصان وقال بعضهم انما هومسئلة عن امة زنت ولا زوج لها فقال النبي علية تجلد اي

كما تجلد ذوات الزوج وانما هو انفاق حال فى المسو ٌ ل عنه وليس بشرط يتعلق به في الحكم فيختلف من اجل وجوده وعدمه ·

وقد اختلف الناس في المملوكة اذا زنت ولا زوج لها ؛ فروي عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال لا حد عليها حتى تحصن وكذلك قال طاوس -

وقرأ ابن عباس ( فأذا احصن فأن اثين بفاحشة فعليهن نصف ماعلى المحصنات من العذاب ) وقرأها أحصن بضم الالف -

وقال اكثر الفقهاء تجلد وان لم تتزوج ومعنى الاحصان فيهن الاسلام · وقرأها عاصم والأعمش وحمزة والكسائي أحصن مفتوحة الالف بمعنى اسلمن · والضفير الحبل المفتول ·

وفيه دليل على ان الزنا عيب فى الرقيق يَود به ولذلك حط من القيمة وهضم من الثمن ·

وفيه دليل على جواز بيع غير المحجور عليه ماله بما لا يتغابن به الناس · قال ابو داود: حدثنا ابن نفيل حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن اسحق عن سميد ابن ابي سعيد المقبري عن ابيه عن ابي هر بوة عن النبي على بهذا الحديث اوقال ان زنت فليضر بها كتاب الله ولا يثر ب عليها ·

معنى التثريب التعيير والتبكيت يقول لا يقتصر على ان يبكتها بفعلها او يسبها وبغطل الحد الواجب عليها ·

وفيه دليل على ان السيد ان يقيم الحد على مملوكه دون السلطان • ودوى ذلك عن ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهما والحسن البضري والزهري ، وبه قال سفيان الثوري ومالك والاوزاعي والشافعي •

وقال ابو حنيفة واصحابه يرفعها الى السلطان ولا يتولى اقامة الحد عليها .
وفي قولها فليضربها كتاب الله دليل على ان الضرب المأمور به هو تمام الحد المذكور في الكتاب الذي هو عقوبة الزاني دون ضرب التعزير والتأديب .
وقال ابو ثور في هذا الحديث ايجاب الحد وايجاب للبيع ايضاً لا يمسكها اذا زنت اربعاً .

### ⊸ك ومن باب افامة الحد على المريض كا⊸

قال ابو داود: حدثنا احمد بن سعيد الهمداني حدثنا ابن وهب اخبر في يونس عن ابن شهاب اخبر في ابو امامة عن سهل بن حنيف انه اخبر ه بعض اصحاب رسول الله على من الأنصار انه اشتكى رجل منهم حتى اضني فعاد جلدة على عظم فدخات عليه جارية لبعضهم فهش لها فوقع عليها الفلم دخل عليه رجال من قومه بعو دونه اخبر هم بذلك وقال استفتوا لي رسول الله على قأني قد وقعت على جارية دخلت على قذ كروا ذلك لرسول الله على وقالوا ماراً ينا بأحد من الناس من الضر مثل الذي هو به لو حملناه اليك لنفسخت عظامه ماهو الا جلد على عظم فأم به رسول الله على ان بأخذوا له مائة شمراخ فيضر بوه بها ضربة واحدة ويهزل ويقال أن الضنى انتكاس العلة ويهزل ويقال أن الضنى انتكاس العلة ويهزل ويقال أن الضنى انتكاس العلة

وفيه من الفقه ان المريض اذا كان ميو ًساً منه ومن معاودة الصحة والقوة اياه وقد وجب عليه الحد فأنه يتناول بالضرب الخفيف الذي لا يهده ·

وممن قال من العلما عظاهر هذا الحديث الشافعي • وقال اذا ضربه ضربة واحدة بما يجمع له من الشهار يخ فعلم ان قد وصلت كام اليه ووقعت به اجزأ هذلك .

وكان بعض اصحاب الشافعي يقول اذا كان السارق ضعيف البدن فخيف عليه من القطع التلف لم يقطع ·

وقال بعضهم هذا الحديث اصل في وجوب القصاص على من قتل رجلاً مريضاً بنوع من الضرب لو ضرب بمله صحيحاً لم يهلك فأنه يعتبر خلقة المقتول في الضعف والقوة وبنيته في احتمال الألم فأن من الناس من لو ضرب الضرب للبرح الشديد لأحتمله بدنه وسلم عليه ، ومنهم من لا يحتمله ويسرع اليه التلف بالضرب الذي ليس بالمبرح الشديد فأذا مات هذا الضعيف كان ضاربه قائلاً له بالضرب الذي ليس بالمبرح الشديد فأذا مات هذا الضعيف كان ضاربه قائلاً له وكان حكم الآخر بخلافه لقوة هذا وضعف ذلك .

قلت وهذا قول فيه نظر وضبط ذلك غير ممكن واعتباره متعذر والله اعلم · وقال مالك وابو حنيفة واصحابه لا نعرف الحد الاحداً واحداً الصحيح والزمن فيه سواء ·

قالوا ولو جاز هذا لجاز مثله في الحامل ان نضرب بشاريخ النخل ونحوه ، فلما اجمعوا انه لا يجري ذلك في الحامل كان الزمن مثل ذلك ·

#### ~ ﴿ ومن باب الحد في الخر كا

قال ابو داود: حدثنا الحسن بن على و محمد بن المثنى وهذا حديثه قالا حدثنا ابو عاصم عن ابن جربج عن محمد بن على بن ركانة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه ان رسول الله علي لم يَقِت في الخمر حداً .

وقال ابن عباس شرب رجل فسكر فلقى يميل فى الفج فانطلق به الى النبي فلا حاذى بدار العباس رضي الله عنه انفلت فدخل على العباس فالتزمه فذكر

ذلك للنبي مَلِيَّ فضحك وقال افعلما ولم يأمر فيه بشيئ ٠

قلت في هذا دليل على ان حد الخمر اخف الحدود وان كان الخطب فيه ايسر منه في سائر الفواحش ·

وقد مجتمل ان يكون انما لم يتعرض له بعد دخوله دار العباس رضي الله عنه من اجل انه لم يكن ثبت عليه الحد بافر ار منه اوشهادة عدول، وانما لتى في الفج يميل فظن به السكر فلم يكشف عنه رسول الله الله وتركه على ذلك والله اعلم والفج الطريق. وقوله لم يقت اي لم يوقت يقال وقت يقت ومنه قول الله تعالى ( ان الصلاة كانت على المومنين كتاباً موقوتاً ) .

قال ابو داود: حدثنا عبد الله الداناج حدثني حضين بن المنذر الرقاشي هو ابوساسان ابن المختار حدثنا عبد الله الداناج حدثني حضين بن المنذر الرقاشي هو ابوساسان قال شهد عثمان بن عفان رضي الله عنه واتى بالوليد بن عتبة فشهد عليه حمران ورجل آخر فشهد احدهما انه رآه يشربها يعني الخمر ، وشهد الآخر ان رآه يثقاياها، قال عثمان رضى الله عنه انه لم يتقاياها حتى شربها وقال لعلي كرم الله وجهه الم عليه الحد فقال على الحسين رضى الله عنهما الم عليه الحد فقال الحسن رضي الله عنهما الم عليه الحد فقال الحسن حمفر الم عليه الحد فأخذ السوط فجلده وعلي عد فلما بلنح اربعين قال حسبك جعفر الم عليه الحد فأخذ السوط فجلده وعلي يعد فلما بلنح اربعين قال حسبك جلد النبي ملك اربعين وجلد ابو بكررضي الله عنه اربعين وجلد عمررضي الله عنه وكل سنة وهذا احب الي منه ،

قوله ول والضرب من تولى قارها مَثَل اي ول العقوبة والضرب من توليه العمل والنفع · والقار البارد ·

وقال الأصمعي معناه ول شديدها من تولى هينها وكلاهما قريب وفي قول على رضي الله عند الأربعين حسبك دليل على ان اصل الحد في الخمر انما هو اربعون وماورا ها تعزير وللامام ان يزيد في العقوبة اذا اداه اجتهاده الى ذلك ولو كانت الثمانون حداً ماكان لأحد فيه الحيار، والى هذاذهب الشافعي وقال مالك وابو حنيفة واصخابه الحد في الخمر ثمانون ولا خيار للامام فيه وقوله وكل سنة يريد ان الأربعين سنة قد عمل بها النبي على في زمانه والثمانون سنة رآها عمر رضي الله عنه ووافقه من الصحابة على فصارت سنة وقد قال على النبي القدوا بالذين من بعدي ابي بكر وعمر وعمر وقد قال على الذين من بعدي ابي بكر وعمر وعمر وقد قال على الذين من بعدي ابي بكر وعمر وقد قال على الذين من بعدي ابي بكر وعمر وقد قال على الذين من بعدي ابي بكر وعمر وقد قال على الذين من بعدي ابي بكر وعمر وقد قال على الذين من بعدي ابي بكر وعمر وقد قال على الذين من بعدي ابي بكر وعمر و المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه الذين من بعدي ابي بكر وعمر و المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه الذين من بعدي ابي بكر وعمر و المناه النبي المناه المناه

قال ابو داود: حدثنا موسي بن اسماعيل حدثنا ابان عن عاصم عن ابي صالح عن معاوية بن ابي سفيان قال: قال رسول الله على اذا شر بوا الخمر فاجلدوهم ثم ان شر بوا فاقتلوهم به ان شر بوا فاقتلوهم به بان شر بوا فاجلدوهم ثم ان شر بوا فاجلدوهم ثم ان شر بوا فاخلوهم به بوا فاخلوهم بوا فاخ

 قال ابو داود: حدثنا سليان بن داود المهري حدثنا ابن وهب اخبر في اسامة ابن زيدان ابن شهاب حدثه عن عبد الرحمن بن ازهر قال كأفي انظر الى رسول الله على الآن وهو فى الرحال بلتمس رحل خالد بن الوليد فبينا هو كذلك اذ افى برجل قد شرب الخر فقال للناس اضربوه فمنهم من ضربه بالنعال ومنهم من ضربه بالعصا ومنهم من ضربه بالميتخة قال ابن وهب الجريدة الرطبة ومنهم من ضربه بالعصا ومنهم من ضربه بالميتخة الياء قبل التاء وهي اسم للعصا الحفيفة وهى ايضاً المتيخة التاء المعجمة من فوق قبل الياء وسميت متيخة لأنها تتوخ اي تأخذ في المضروب من قولك تاخت اصبعي في الطين .

#### ⊸ى ومن باب فى التعزير ﷺ⊸

قال ابو داود: حدثنا قنيبة بن سعيد حدثنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب عن بكير بن عبد الله عن عبد الله عن عبد الله عن عبد الله عن ابي بردة الأنصاري ان رسول الله ملك كان يقول لا يجلد فوق عشرة جلدات الا في حد من حدود الله .

قلت قد اختلفت اقاويل العلما في مقدار التعزير ويشبه ان يكون السبب في اختلاف مقادير الجنايات والأجرام فزادوا فى الأدب ونقصوا منه على حسب ذلك ·

وكان احمد بن حنبل يقول للرجل ان يضرب عبده على ترك الصلاة وعلى المعصية فلا يضرب فوق عشر جلدات ، وكذلك قال اسحق بن راهوية · وكان الشعبي يقول التعزير ما بين سوط الى ثلاثين ·

وقال الشافعي لا يبلغ بعقوبته اربعين وكذلك قال ابوحنيفة ومحمد بن الحسن

وقال ابو بوسف التعزير على قدر عظم الذنب وصغره على قدر ما يرى الحاكم من احتمال المضروب فيما بينه وبين اقل من ثمانين

وعن ابن ابي لبلي الي خمسة وسبعين سوطاً •

وقال مالك بن انس التعزير على قدر الجرم فأن كان جرمه اعظم من القذف ضرب مائة او اكثر -

وقال ابو نور التعزير على قدر الجناية وتسرع الفاعل فى الشر وعلى ما يكون انكل وابلغ في الأدب وان جاوز التعزير الحد اذا كان الجرم عظياً مثل ان بقتل الرجل عبده او يقطع منه شيئًا او يعاقبه عقوبة يسرف فيها فيكون العقوبة فيه على قدر ذلك وما يراه الامام اذا كان مأموناً عدلاً

وقال بعضهم لا يبلغ بالأدب عشر ين لأنها اقل الحدود وذلك ان العبد يضرب في شرب الخمر عشرون.

وقد تأول بعض اصحاب الشافعي قوله في جواز الزيادة على الجلدات العشر الى ما دون الأربعين انها لا تزاد بالأسواط ولكن بالأيدي والنعال والثياب ونجوها على ما يراه الامام كما روى فيه حديث عبد الرحمن بن الأزهر .

قلت التعزير على مذاهب اكثر الفقها الما هو ادب يقصر عن مقدار اقل الحدود اذا كانت الجناية الموجبة للتعزير قاصرة عن مبلغ الجناية الموجبة للحد كا ان ارش الجناية الواقعة فى العضو ابداً قاصر عن كال ذلك العضو وذلك ان العضو اذا كان في كله شيئ معلوم فوقعت الجناية على بعضه كان معقولاً انه لا يستحق فيه كل ما في العضو .

اتهى والحمد لله طبع الجزء الثالث وكان ذلك في اليوم السابع من شهر ذي القعدة سنة ١٣٥٧ ويليه الجزء الرابع اوله كتاب الديات اسأله تعالى التوفيق وحسن الحتام.

« ثنبيه » من صحيفة ٧٥ الى ٨٨ وقعت اغلاط كثيرة سببها سفر عرض لنا فصححت هذه الملازم في غيبتنا والمصخح لم يكن من المتمرنين في النصحيخ فصلت هذه الأغلاط وفي غير هذه الصحائف الأغلاط قليلة جداً كاترى . ففرجو ممن يقتني نسخة ان يصحح نسخته على هذا الجدول والكمال والعصمة لله ولا نبيائه .

#### [ جدول الخطأ والصواب ]

| الصواب              | الخطأ                 | سطر | معيفة |
|---------------------|-----------------------|-----|-------|
| استخلف              | استلخف                | ۲   | ۲.    |
| من باب التجارة      | من كنتاب التجارة      | ۲   | • ٣   |
| خنزیر او ما اشبههها | خنزبرأ وما اشبههما    | 14  | •4    |
| قال الشيخ           | قال الشيح             | ۲.  | * *   |
| بعض الناس           | بغص الناس             | ۲.  | * *   |
| مكيلة بر او بعشرة   | مكيلة برأ وبعشىرة     | •   | 33    |
| وامور               | وامو                  |     | 7.1   |
| والنقود             | والنقوة               | ١٤  | 11    |
| فملت                | فقلت                  |     | 7.7   |
| هنا متصل ۱۶ بمده    | وقام الإسلام " الكلام |     | 7.7   |
| يقوله               | يقول                  |     | 7.7   |
| بنسبونه             | ينسبون                | ٤   | 7.6   |
| وأذا جاءت           | اذا جاءت              | 4   | 4.5   |
| مصر به بتماملون     | مصرية يتعاملون به     | 1 7 | 4.7   |
| مليع                | يليع                  | 10  | 44    |
| وجلته               | وحلته                 | 1.4 | 14    |
|                     |                       |     |       |

| الصواب                         |        |          | الخطأ          | سطر | صحيفة |
|--------------------------------|--------|----------|----------------|-----|-------|
| مع الخرز                       |        |          | مع الخز        | ٥   | 7 7   |
| اجناسا                         |        |          | جناسا          | 11  | Yo    |
| استفهاما                       |        |          | استفهام        | 17  | ٧٦    |
| بياب                           |        |          | ببابسه         | ١٨  | 77    |
| بالشيرج                        |        |          | بالشريج        | ٧   | 77    |
| المزابنة والمزابنة             |        | أينة     | المزاينة والمز | ۲.  | 44    |
| المزابنة                       |        |          | المزاينة       | ٩   | ۸٠    |
| المزابنة                       |        |          | المزاينة       | 1 & | ۸٠    |
| ذکر ناه من زید                 |        |          | ذكركاء زبد     | 1.8 | ٨٠    |
| ابن ميينة                      |        |          | بن عيينة       | ۲.  | ٨٠    |
| فيحي بنسفيد روى عن بشير        | الدة   | هذهز     | عن سعيد =      | ۲.  | ٨.    |
| خيثمة                          |        |          | حينمة          | •   | ٨١    |
| الهزابنة                       |        |          | المزاينة       | 4   | ٨١    |
| عن ابن همو                     |        |          | عن ابی عمر     | 11  | ٨١    |
| المزابئة                       |        |          | والمزاينة      | 17  | ٨١    |
| المزابغة                       |        |          | المزاينة       | 14  | ٨١    |
| اذلا حظر في شيء نما ذهبوأ اليه | با الخ | ۽ تفسيره | اذ لا خطر في   | ٧   | XX    |
| في تفسيرها الخ »               |        |          |                |     |       |
| المزابنة                       |        |          | المزاينة       | 7   | ٨٢    |
| ان ببدو سلاحه                  |        | 40)      | ان يبدوا اسا   | 11  | ٨٢    |
| حتى ببدو صلاحها                |        | للاحيا   | حتى يبدوا ام   | 14  | XX    |
| بدا صلاحها                     |        |          | بدا اصلاحها    | 1 8 | ٨٢    |
| للتغرير                        |        |          | لتغرير         |     | ٨٣    |
| النغيل                         |        |          | النفبلي        | 1 & | ۸۳    |

| الصواب              | الخطأ               | سطر | عيفة         |
|---------------------|---------------------|-----|--------------|
| والأزهاء            | والأزهى             | ۱۷  | <b>1</b> A W |
| والغرر              | والقدر              | ٤   | ٨٤           |
| عن بيع              | عن ببع              | 0   | ٨٤           |
| الذمار              | الدمار              | 17  | ٨.٥          |
| الدمان مفتوحة الدال | الذمان مفتوحة الذال | 1 V | ٨.٥          |
| بيع المضطر          | بيع المفطر          | 7   | ٨٧           |
| Œ                   |                     | ١.  |              |
| بيع الغرر           | بيع الفرد           | ۱.  | •            |
| بيع المضطر          | بيع ألمغرد          | 11  | •            |
| في نحوها            | وفى نحوها           | ٧   | ٨٨           |
| . قالرسولالله       | قال رسول            | ٧.٤ | 178          |
| الازواج             | الازاوج             | Å   | 410          |
| الزبير              | الربير              | 1   | 7 + 4        |

# فهرس الجزء الثالث من معالم السن للامام الخطابي

|                         |        | خفيعه | عتاب الامارة]           | <b>=</b> 1 |
|-------------------------|--------|-------|-------------------------|------------|
| في آخر الزمان           |        |       |                         |            |
| اب تدوين العطاء         | ومن ب  | ١٢    | [والغيُّ والخراج]       |            |
| صفايا رسول الله على     | "      | 17    |                         | äe         |
| من الأموال              |        |       | ن باب الضريو يولى       | وم         |
| اب بيان مواضع قسم الخمس | ومن با | ۲.    | » العرافة               |            |
| وسهم ذي القر بي         |        |       | » السعاية على الصدقة    |            |
| اب سهم الصفي            | ومن با | ۲۸    | » الخليفة يستخلف        |            |
| خبر النضير              | «      | 41    | المينا ((               |            |
| حکم ارض خیبر            | «      | Y 1   | » ارزاق العال           |            |
| خبر مکة                 | ((     | 44    | » هدايا العال           |            |
| خبر الطائف              | "      | 45    | » ما يازم الامام من امر |            |
| ابقاف ارض السواد        | «      | 40    | الرعية                  |            |
| وارض العنوة             |        |       | ن باب قسم الفي ً        | وم         |
| اب اجٰذ الجزية          | ومن ب  | 41    | » ارزاق الذرية          |            |
| اخذ الجزية منالمجوس     | «      | 44    | » الكراهية الأقتراض     |            |

1.

11

|     |                              |     | صحيفة |                                                           | صعيفة |
|-----|------------------------------|-----|-------|-----------------------------------------------------------|-------|
|     | ن باب وضع الربي              | ومز | ٥٩    | ومن باب تعشير اهل الذمة اذا                               | 44    |
|     | » الرجعان فى الوزن           | (   | ٦٠    | اختلفوا بالتجارات                                         |       |
| يال | » فول النبي <b>الله</b> المك | (   | 4.    | ومن باب الذمي يسلم في بعض                                 | ٤٠    |
|     | مكيال اهل المدينة            |     |       | السنة هل عليه الجزية                                      |       |
|     | ن ياب التشديد في الدين       | ومز | 46    | ومن باب الامام يقبل هــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ٤١    |
|     | » في المطل                   | •   | ٦٥    | المشركين                                                  |       |
|     | » في حسن القضاء              | (   | ٦٧    | ومن باب اقطاع الأرضين                                     | ٤١    |
|     | » [الصرف                     | ι   | ٦Ý    | » احيا <sup>ء</sup> الموات                                | ٤٦    |
| (دة | » السيف المحلاً والقار       | C   | Υ١    | » الدخول في ارض الحراج                                    | ٤٨    |
| 1   | فيها الذهب والفضة            |     |       | » الأرض عميها الزجل                                       | ٤٩    |
|     | ن باب اقتضاء الذهب           | ومز | ٧۴    | » آلر کاز                                                 | ٥٠    |
|     | » الجيوان بالحيوان           | (   | ٧٤    | » نبش القبور العادية                                      | 01    |
|     | ) الرخصة                     | •   | ٧٤    | يكون فيها المال                                           |       |
|     | الثمر بالثمر الثمر           | (   | ٧٦    | كثاب البيوع)                                              | \     |
|     | » العرايا                    | (   | 79    |                                                           |       |
|     | » مقدار العرية               | (   | ٨١    | ومن باب التجارة يخالطها الحلف                             | ٥٣    |
| دو  | ا بيع الثمر قبل أن يب        |     | ٨٧    | والكذب                                                    |       |
|     | صلاحه                        |     |       | ومن باب استخراج المعادن                                   | ٥٤    |
|     | ) بيع السنان                 | ((  | ٨٦    | » في اجتناب الشبهات ا                                     | ٥٦    |

|                         |          | صحفة  |                                | محيفة |
|-------------------------|----------|-------|--------------------------------|-------|
| باب التلقي              | من ا     | ۱۰۸ و | ومن باب بيع المضطر             | , AY  |
| النجش                   | ((       | 1 - 1 | » المضارب اذا خالف             | 41    |
| النهيءنبيع حاضر لباد    | ((       | 11.   | » الرجل يتجر في مال            | 11    |
| من اشترى مصراة و كرهها  | ((       | 111   | الرجل بغير اذنه                |       |
| النهىءن الحكرة          | 4        | 7/1   | ومن باب الشركة على غير دأس مال | 94    |
| كسر الدراهم             | <b>«</b> | 117   | » المزارعة                     | 94    |
| النهي عن الغش           | ((       | 114   | » اذا زرع الأرض بغير           | 17    |
| خيار المتبايعين         | 4        | 114   | اذن صاحبها                     |       |
| منباع بيعتين في بيعة    | ((       | 177   | ومن باب في المخابرة            | 97    |
| السلف                   | ((       | 172   | اللهافاة المافاة               | 14    |
| من اسلف فيشيئ ثم        | ((       | 140   | " كسب المعلم                   | 11    |
| حوله الى غيره           |          |       | » كسب المعالجين من             | ١     |
| باب وضع الجائحة         | ومن      | 170   | الظب                           |       |
| منع الماء               | ((       | 147   | ومن باب كسب الحجام             | 1.4   |
| بيع السنور              | ((       | 14.   | » كسب الاماه                   | 1.4   |
| ثمن الكاب               | ((       | 14.   | » حلوان الكاهن                 | ١٠٤   |
| ثمنالميتةوالخر والحنزيو | ((       | 144   | » عسب الفحل                    | 1.0   |
| بيع الطعام قبل ان       | ((       | 140   | » الصائغ                       | ١٠٩   |
| يستوفي                  |          |       | » العبد يباع وله مال           | 1.7   |

ععمقة

تخت يده

١٦٨ ومن باب قبول الهدايا

١٧٠ » الرجوع في الهدية

١٧١ » الرجل يفضل بعض

ولده على بعض في النحل

١٧٣ ومن باب عطية المرأة بغير اذن

زوجها

١٧٤ ومن باب العمري والرقبي

١٧٥ » تضمين المارية

۱۷۷ من افسد شیئایضمن مثله

١٧٨ - المواشي تفسدزرع قوم

(كتاب النكاح)

١٧٩ ومن باب التحريض على النكاج

١٨٠ = ما يومم من تزويج

ذات الدين

١٨١ ومن باب تزويج الأبكار

۱۸۲ ء الرجل يعتق امته ثم

يتزوجها

صعيفة

١٣٨ ومن باب الرجل يقول عند البيع

لا خلابة

١٣٩ ومن باب في العربان

١٤٠ » الرجل يبيع اليس عنده

١٤٠ ١ شرط في بيع

١٤٦ » عهدة الرقيق

۱۲۷ » فيمن اشترى عبداً

فاستعمله ثمرأى فيهعيبا

أ21 ومن باب اذا اختلف المتبايعان

١٥٢ » الشفعة

١٥٦ » الرجل يفلس فيحد

الرجل متاعه بعينه عنده

١٦٠ ومن باب من احيا حسيرا

۱۳۱ » الرهن

١٦٥ » الرجل يأكل من مال

ولده

١٦٦ ومن باب الرجل يجد عين ماله

عند زجل

١٩٦ ومن باب الرجل بأخذ حقه من

معمه صحيفة ١٨٣ ومن باب منقال يحرم من الرضاع ١٩٩ ومن باب في العضل ١٠٠ : اذا نكح الوليان ما يجرم من النسب ١٨٤ ومن باب لبن الفحل ۱۰۱ : الاستمار - رضاعة الكبير : البكر يزوجها ابوها 7.4 110 ولا يستأمرها 🗝 🖟 هل يحرم مادون خمس YXI رضعات 🐪 ٢٠٤ ومن باب الثيب : الأكفاء ١٨٩ ومن باب الرضخ عند الفصال 4.7 ١٨٩ - مايكره الجمع بينهن : تزويج من لم تولد Y . Y من النساء : في الصداق Y . A ١٩٠ ومن باب نكاح المتعة 4.9 : اقل المهر ١٩١ : في الشغار التزويج على العمل بعمل 41. في التحليل 194 717 من تزوج ولم يفرض : نكاح العبد بغير اذن 192 لها صداقاً وماتعنها ٢١٣ ومن باب في تزويج الصغار ١٩٤ ومن باب الرجل يخطب على : المقام عند البكر 412 خطبة اخيه : الرجل يدخل بامرأته 410 ١٩٦ ومن باب الرجل ينظر الى المرأة قبل ان ينقد وهويريد ان يتزوجها : ما يقال للمتزوج 717 ١٩٦ ومن باب الولي : من تزوج امرأة فوجدها حبلي 411

صحيفة التطليقات الثلاث ٢٢٩ ومن باب في سنة طلاق العبد ٢٤٠ ، الطلاق قبل النكاح ٢٤٢ : الطلاق على اغلاق ٢٤٣ : الطلاق على المزل ٢٤٤ : ما عني به الطلاق والنيات فيه ٢٤٦ ومن باب في الخيار ٧٤٧ : في البتة ٢٤٨ : الوسوسة في الطلاق ٢٤٩ : الرجل يقول لامرأته يا اختى . ٢٥٠ ومن باب في الظهار ٢٥٤ : الخلع ٢٥٦ : المملوكة تحت الرجل ٢٥٧ : المملوكين يعتقان معا هل تخير المرأة ۲۵۷ ومن باب اذا اسلم احد الزوجين ۲۰۸ : الى متى تو دعليه امرأنه

صحفة ٢١٨ ومن باب في القسم بين النساء ٢١٩ : الرجل يتزوج امرأة ويشرط لها دارها ٢٢٠ ومن باب في ضرب النساء ٢٢١ : حق المرأة على الزوج ٢٢١ : مايوم من عض البصر ۲۲۳ : وطي السبايا ٢٢٦ : جامع النكاح ن في انيان الحائض : TTA ٢٢٩ : في العزل ۲۳۰ : ماركره من ذكر الرجل مايكون بينه وبين اهله [ كتاب الطلاق]

۲۳۰ ومن بآب المرأة تسأل زوجها ظلاق امرأة له ۲۳۱ ومن باب كراهية الطلاق ۲۳۱ : طلاقالسنة

١ ٢٣٥ : نسخ المراجعة بعد

|         |                     |       | صحيفة    |                        |        | ضعيفة |
|---------|---------------------|-------|----------|------------------------|--------|-------|
|         | باب في عدة ام الولد | ومن   | 791      | اذا اسلم بعدها         |        |       |
| ع اليها | المبتوثة لأيرج      | :     | 797      | ب من اسلم وعنده نساء   | من با  | , ۲7. |
| _       | زوجهاحتىتن          |       |          | اكثر مناربعاو اختان    |        |       |
| 1.      | . 11. 1.6           | _)•   |          | ب اللمان               | من با  | , ۲77 |
| (0)     | ڪتاب ا <b>لح</b> دو | -/1   | 171      | اذا شك في الولد        | ;      | 777   |
| 些       | باب من سب النبي     | ومن   | Y90      | ادعاء ولد الزنا        | :      | 777   |
|         | في المحاربة         | (     | 414      | القافة                 | :      | 770   |
|         | الحديشفع فية        | (     | 499      | منقال في القرعة اذا    | *      | 777   |
|         | التلقين في الحد     | (     | <b>H</b> | تنازعوا في الولد 🗀 🚉   |        |       |
| مارق    | أ مَا يقطع فيه الس  | (:    | *#Y.3    | ب وجوه النكاح التي كان | من بار | 777   |
|         | برمالا قطع فيه      | (     | Y 2      | يتناكح بهااهل الجاهلية |        |       |
|         | القطعف الخيانة و    |       |          | ب الولد للفراش         | من يا  | ۸۲۲ و |
|         | _                   |       | ۳٠٦      | منهو احق بالولد        | - 1    | 7.4.7 |
| ية اذا  | القطع في العار      |       |          | فى نفقة المبتوتة       | :      | 7.44  |
|         | جعدت                |       |          | المبتوتة تخرج بالنهار  | :      | 470   |
| ويصيب   | اب المجنون يسرق ا   | ومن ب | 4.9      | اجداد المتوفىءنها      | :      | 440   |
|         | [Ja                 |       |          | في المتوفي عنها تنتقل  | :      | 7.77  |
| لحد     | اب الغلام يصيب ا    | ومن   | ۳1.      | ما تج:نب المعتدة       | #      | YAY   |
|         | الرجل يسرق في الغز  |       |          | في عدة الحامل          | Œ.     | 7.4   |

#### de seo

٣١٣ ومن باب الحجة في قطع النباش ٣١٣ ) اذا سرق اربع مراد ٣١٥ ) في الرجم ٣١٥ ) وجم المرأة الجهنية

۳۲۵ ) رجم اليهوديين ۳۲۸ ) الرجل يزني بحريمه

٣٣٠ ) الرجل يزني بجارية امرأنه









|     | DATE DUE | 3 0 |
|-----|----------|-----|
| FEB | 1 5 2012 |     |
|     | 0        |     |
|     |          |     |
|     |          |     |
|     |          |     |
|     |          |     |
|     |          |     |
|     |          |     |
|     |          |     |
|     |          |     |



